هناسلطان الصلوة لعظيم الكان المستملة على عبري جسنوبا الله المرالحي الله مُعَلِّ وَمُنْ إِلَى مَنْ أَرْسُلُتَهُ رَحْمَةً الْعَالَمِينَ ﴿ وَجَمَّتُ بِالْمُرْكِينَ \* وَآزَلْتَ عَلَيْهِ سَبِعًا مِنَ أَلْنَا إِنْ فَالْغَرَاتَ الْعَظِيمَ عَيْنُ مَعِ فِهَاكَ يَاعَظِيمُ \* كُمِيُّ دُرُلِكَ يَاحَكِمُ لَوْحُ ٱسْلَادِكَ لِمَا عَلِيهُ مَنْ شَقَ لَهُ الْعَسَمَرُ \* وَكَلَّمَهُ الْحَيْرَ } وَظَلْلَهُ الْمَامُ وَقَامَ بِرِ الْبَشَرُ \* مَنْ أَرْسَلْتُهُ رَحْمَةً لِلْعِبْادِ وَالسَّفِيعُ في وَمِرَالْمِيعَادِ \* صَاحِبُ لُولَاكَ لُولَاكَ \* سُلْطَاذُ وَمَا ارْسَنَاكَ لِهِ الْكُرْمَ الْمَا أَلِمَا عَطَيْنًا لَكَ ﴿ وَوَدَعُوهِ سِخًا تَ الذِي اللهِ وَطَلْعَةُ عَلَمُ شَدَيدًا لَقُوى ﴿ مَظْهَرُ دَلْفَتَكُ لَا صاحِبٌ فَاتِ قَوْلَ مِنْ آوَا دَنَّى ﴿ مَنَّا هِدُ قُلَّا هُ مَرَّلَةً الْحَرْكُ إِلْمَا رِسَدُرَةِ الْمُنتَعَى \* سُلْطَاتِي مَا فَاعَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى \* مُعَظَّمُ لَقَدْدَاًى مِنْ ايَاتِ رَبِهِ الْكَبْرِي ﴿ مِنَاسَهُ طَهُ وَلِيرَ وَالْمُ وَطَسَ وَخَمَّتُ إِلْنِينِينَ \* مَنْ عُوَتُهُ لِدُيوهِ إِلَيْ مَدُوحُ وَانِّكَ لَعَكَخُلُقَ عَظِيمٍ \* اعْالِيرًا نَكَ عَلَى مِرَاطِ مُسْتَقِيم

المشرف عطاب عرب عكيه ماعيت مينك الرت العرب العظيم وَحَرِيصَ عَلَيْكُمُ بِالْمُؤْمِنِينَ رَوُفُ رِحَيْد ﴿ مَسْرُوحُ الْعَلَدُرِ بِكَ \* مُرْفُوعُ الْعَنَدُرِ لَدَّيْكَ \* مُكِتَبِرُ الْأَمْرِمُنْكِ \* سِيرُ الوجود ماحبً لقاً ولمحمود والموض الودود + مظهر الصِّيدُقِ وَالصَّفَا ﴿ تَجُرُّ لِنُّفَاعِيدَ وَالْوَفَا ﴿ وَوَالْتَاجِ وَ البراق ﴿ سَفِيعُ بَوْمِ الْمِنَاقِ ﴿ مَوْعُودٌ وَلَسُوفَ مِعُطِّلُكَ رَبِكَ فَرَضَى \* الْقُائِلُ رَبِي زِدْنِي الْكِي عَيْراً \* سُلْطَائِلُ مَعَ اللَّهِ وَقَتَ آنَا مِنْ نُو رِاللَّهِ ﴿ آفَضَ لَخَلِقًا للَّهِ ﴿ بُهُمَا يُنَّ امَعْنا آ. الله \* امَّا مُرَاكِنْنا و وَالْهُ كَانَ \* صَعْنَ الأولياء وَالصَّالِحِينَ \* تَظَرُّ إِنَّهِ مِزْعِبَ أَيْلُ اللهِ الْحَالَةِ وَرَعِبَ اللَّهِ الْحَكُونَ الله \* مُولَا لَنْفَكِين ﴿ جَلَاكِيْتُنَانِ ﴿ لِمَا مُرَاكِمَ مِنْ الْمُ سُلْطًا ذَاكِنَا فِعَيْنِ ﴿ ٱلْمُتَوْجِهِ الْمُأْلُولِكُنِّينِ ﴿ فَأُرِسُ بَدُرِ وَجَيْنِ \* جَيِيكُ أَنْكُرُ مِ الْوَالْفَانِيهِ سَبَدِنَا لَحُدْمُ اللَّيْ عَلَيْهِ وَمَا لَمْ اللَّهُ مُعَلِّلُهُ مَا لَكُ مُ اللَّهُ مُلَادًا كُلُولِكِ مِنْكَ الْكِيْهِ لاِنْ النُورُ المِيورُ مِن سَمَاءِ عَنِينَ ذَكِينَ الْحَارَضِ الدَلِثِ وَالْعُرُقُ الْوُنْفَى الْمُرْسَقِي الْمُرْسَدُ مَنْ مُسَكَّ بِهِا مَسْكَ الْمِيكِ ﴿ وَاسْتَصَا إيوردالك « وَمَنْ كَانْ عَلَيْهِ شُوا مِلْ رَحَمَا مَلِي ﴿

وقا مريخيليع أشائك وصيفائك وأجعس للي بالممتان عكيه صلي اللهُ عَلَىٰ وَسَلَّمَ فُورًا أَمْنِي بُمُ فَالِنَّاسِ فَأَرَى بِم وَجُعَلَتُ أَنَّمَا تَوْجَعَتُ لِلْالشِّيبَاءِ وَلَا الْبَاسِ وَ وَأَطْلَبَى بِالصَّلْوَةِ عَلَيْهُ صَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ظِلْ رَحْمَكِ ﴿ وَلاَحْظِنِي الصَّلَاةِ مَدُ صَلَّى اللهُ عَلَّيْهِ وَسَلَّمُ بِعِيَالِةِ لَطْفِجُودِكَ وَكُرُمِكَ ﴿ وَأَفْنِ الْعِمَلُوعَكُ صالك عَلَيوتُم عَتَ اسْتِواء كلياناتِ \* وَقُونِ بِالْقِلَقِ عَلَيْهُ الْمُوَاء كُلِّياناتِ \* وَقُونِ بِالْقِلَقِ عَلَيْهُ الْمُؤَاء بكِ لَنَا عَلَا سُرَادَكَ و وَادْخِلْنِهِ الْمُعَلَّدُ عَلَيْهُ مِلَا عَلَيْهُ مِلَا اللهُ عَلَيْهُ وَا ولجة بحراصد برذالك ووون مبربالصلا عليه صلان عليه متالية عليه وَمُ الْرَبِينِيْوَةَ عِينِ سُلْطَانِ فَوْدَانِيةُ وَالْحِدِيمُ الْمَا يُكَ وَصِفا يَكَ \* حَتَّى حَبَّ إِنَّوْا رَجُلَّنَا لَكَ الْمَاسَعَةِ فَضَاءِ رَحْمَلُكُ ﴿ وَبَنَّ وَجَعْلِعَانُ بَقِ نُورُ الْفَرْبُ مِنَ احْسَا نُو نُورِكُمِكَ \* وَكَجِلُو المي بالصَّاوَةِ مَلِّيهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُهَامًا لِهِيْبَالِكَ عَرَبِوًا بعينا يز فصل حودلة وسهل لى بالصاف عليه صلى الله عكيه سَلَمِهَا جَ الْوصَلَةِ الْ وَالْوصُولِ لَيْكُ \* وَأَمِنَ الْمِلِيَّةِ عَلَيْهِ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِصِدْقِ الْعَبُودِيَّةِ لَمَضَرَاكَ \* وَنُوجِي بِالْصَلَاةِ عَلَيْهِ صَلَّى لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَاجِ الْكَرَامَ و الوقار لَدُ مُلِثُ \* وَالْفِ بالْصَلاة عِكَبْ مِلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

بَنْبِي وَمَيْنَ أَخْبًا بِكَ الْعَارِفِينَ الْمُتَقِقِينَ بِكَ الْوَاصِلِينَ الْكُنَّةُ وأوصلني بالصاوة عكيه صلى الله عكيه وسكم الى مقامه بِهِضَيْكَ وَجَوُدُوحَمِينَكُ \* وَآرَجِعْنِي الصَّلَوْةِ عَلَيْهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَمَّ مَعَهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ الصَّلْعَ عَلَيْهُ صَلَ اللهُ عَكَنِهِ وَسَمَ عَتَ ظِلْ لَوْآءِ حَدْرَسُولِكِ عَاهِمِ عَلَيْكَ الْمَا الْحَسَمُ الْمُرْاحِينَ \* وَسَلَّمُ اللَّهُمُ عَلَيْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمُنْكُمُ سَلَامًا بِلَيْنُ بِلِنَ مِنْكَ الْحُدُ لِلَّهُ ٱلْوَاسْطَةُ ٱلْعُسْظَلِمُ بَيْنَكُ وَبَيْنَ خَلَقِكَ وَالدَّرْةُ الْبِيضَاءُ الَّنِي مِنَ اسْتَضَاءً بؤرك وكنف له الحث من سنه وسيك ، وصاد مَظْهِرًا لِيَعَلَى ذَالِكَ \* وَفَا مُمَا يَغُلِيا سَ إَسْمَا مُكَ وَصَفَاتُ وَصَادَمُنْهِ عَالِمُ لُومِ حَضَرَتُكِ \* وَهَادِيًّا مِكَ لَكَ وَمُنَادِمًا لِشَرِيعَةِ رَسُولِكِ ﴿ وَالْمِا مَالَدِعُوالِيكَ عَلَى بَصِيرَةً مِنْكَ والمعلى مركة ممز اكرمنه بيهود الوار قدي حضرتك وآيدني بطهورسطوة سلطان عن عظمتك وعرفني رِ اللَّهُ مَعْرَفَةً ثَا مَّةً بَاكَ وَحَكِمَةً عَا مَّهُ مِنْكَ ﴿ وَارْفَعْ بِهَا عَنَى ظُلْمَةُ الْأَكُوانِ الْمَانِعَةِ لِي عَنَّا ذِرَالَتْ حَقَايِقِ الْأَبَاتِ مِنْكَ \* الْمِيلَانْصِرَفْ بِهَا فِي الْفَكُوبِ

وَالْاَرْوَاجِ أَلْفًا نِمَةً بِكِ فَ يَا مَنْ بِنَايِمَ عَلَمَ ذَاتُهُ وَعَلَمَ مَعْنُوا مُ من عليه بكاني ﴿ أَسْتُلُكُ بِذَالِكَ لَيَا مَكِ ﴿ وَنَبَعِيْدِيرِ دَانِكِ مِنْ ذَانِكِ ﴿ أَنْ نَصِّلَى عَلَى سَيْدِ نَا حَكِي الْمُقَدِّسُ إِنَّ مِنْكَ عَدُدُمَا فِي عَلَيْكَ وَعَدُدَ مَعَلُومًا ثَكَ وَعَدَدَ نَضَلِ حدك لديك م وعدد ما آخبات لعبادلة بور لْفَوْنَ حَضَرَتُكَ ﴿ وَالْحِقْ الصَّلَا عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسنم واله وصعبه الذبن قاموابيض وكاظهروا أعلام شَرِيعَتِهِ وَبِينُوا لِامْتِهِ أَنُوا رَفَضًا لَل حَضَى تَمِ فَ وَسَلَوْمُ عَلَى الْمُسْلَينَ \* وَالْحَدُ لِلهِ رَبِّ الْعُمَّا لَمِينَ \* الْمِيزَامِعِينَ على المات الفيات الفوالغرالجي اللهُ وَصَلِّ وَسَلِّمْ وَبَا دِلِدُ عَلَى رُوحِ الكُلِّلِ لَفْ آيْتُ بالكل \* والعَقْلُ لا قَالِ الْعَامِ مِمْيَزُ الْاقْلِ مِلْ الْعَالِمُ مِمْيَزُ الْاقْلِ مَظْهَرِمُ مَمَّ عَلَيْهِ الْفَاحِ بِاللَّهِ للهِ ﴿ سُلْطًا سِلْنَا السَّلْنَاكَ \* الْنُكُرْمُرِمَانَا اعْطَيْنَاكَ \* مَنْ مَفْصَلَتْ عَنْهُ ٱلْمُوجُودُاتِ ﴿ وَظَهَرَتُ مِنْهُ الْأَدْضَ

وَٱلسَّمْوَاتُ \* الدُّرُّةُ الْبَيْضَاءُ البِّي لَزِيَعَبْلِ النَّعَبِي وَالْنِاقُونَةُ الْمُرْآءُ الَّتِي كَانَتْ مَظْهَرًا لَاسْتِيوْآءِ الرَّحْمِنَا لَهُ هُوَالْحَبِيمُ \* خامِعُ الْعُوَالْمِ بِذَاتِمْ وَكُلُّ مَعُ الْحَمِينَاهُ فِامْا مِسُينِ ﴿ أَلُفُ وَبِنَا مِ لِنَامِ سُلُطًا أِنِ أَنَا لَحَدُ لِلَّهِ عِلَا مِ سُلُطًا أِنِ أَنَا لَحَدُ لِلَّهِ ٱلْمَارِزُمُزَالْغَيَبُ إِلَى الْوُجُودِ \* الْمَامِلُ لِكُلُّ صِفَةٍ وَاسْدِ يَطْهَرُهُ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ قَابَ فُوسِينَ إِوَادَنَىٰ فِي مَعَامِ الْعَبْ كَانَ لَهُ بِكَ شَهُودٌ وَعَلَيْكُ لَهُ وَفُودٌ \* وَعَلَىٰ اسْرَارِكَ لَهُ وُفُوتٌ وَعَلَجًا لِكَ لَهُ عَكُوفً مَنْ حَبًّا تُ لَهُ سُفَاعَةُ الْعُظلَىٰ إِرَوْفُ " يَحْتَى رُحْمَ بِمِ عَادِلًا الَّذِينَ هُمْ يُومُ لَلْمُسْرِيحُيْرُوامِنَ الْوُقُونِ وَ لَمْنَا هُوَ لَعْضَلُ الذي لرسي لاحدٍ مِنَ الْحَلْقِ الدِّينِمُ الوَّفَ الألوفِ \* الْأَوْلُ بِإِيْرِالْمُظَهِّرِيْرِ وَ افْتِنَاجِ الْآمُ الذِي ظَهَّرِيِهِ لَلْوُدُ ﴿ وَالْسَلْحُ برالعكم الوجود \* والأخربرجوع كلكما لاليدكما بَدَأُمِنُهُ وَإِلَيْهِ رَجِعُ الْأَمْرُكُلُهُ وَلِعِنَدِهِ لَابِعُودُ \* الظَّاهِرُ النَّاتِ وَالْفَاكُمُ بِآنُوا رِجُلِيًّا نِ الْأَسْمَاءِ وَالْصِفَاتِ \* مَنْ هُوَيكِ لَكَ بِالْمِعِيَّةِ مِزَانْفَرَدَ الِلَّكَ بِأَلْكُلِّيَّةِ وَأَلْجُرُبِيَّةِ

عَنْ كَلَفْتَهِ \* مَنْجَعَ بَذَاتِهِ عُلُومَ الْأُولِينَ وَالْآخِرِينَ \* ٱلْفَايَرُ بَالِحِيفَا تِٱلْرَضِيَّةِ لِكَ كِلَيَّةِ النِّبِي الْمُبَيِّنُ الْمُرْفَدُ بِينَاهِ وَمَا آرْسَلْنَا لَا إِنَّ رَحْمَةً لَلْعَالَمِينَ ﴿ الْعَارِفِي بِعَدِيقَةِ كُنُهُ كُنَّ كُنزًا عَنِفِيًّا \* ٱلْمُعَنَّى بَقِولَكِ بَنِي مَوْكِي النورُ أَلْمَ سُوسَ عَلَى ظَلْمَةِ الْعَدَى لِإَظْهَا دِمْ أَلَمْ تَكُنُّ وَاخِفَا وِ مَا لَمْ يَظْهُو \* فَصَلَ اللَّهُ مَعَلَيْهِ صَلَّاهُ مَكُنَّهِ اللَّهِ مَا لَا فَكُنَّفُ لِي عَالَى اللَّهُ مَا عَنْ رَ مَعَلَقَى بِفِذَا الْإِمَا مِرْأَلَكِ بِيمِ الرَّوْفِ الرَّجِيمِ \* صَلَّى اللهُ وَثَمَّ عَلَيْهِ وَعَنْ نُسِبَتِي لَيْنِهِ وَالِي مَنْ تُوجَّهُ عَلَى بُواسُطِّهُ مِرَ الكِيَّاتِ لِإِظْهَا رِوْجُودِي بِالْمُوجُودَاتِ \* فَأَعْلَمُ بَذِلْكَ مِنْ إِنَّ كُنْ وَالِمَا مِنْ أَذَهِ مُنْ ﴿ فَأَعَمْ لِينَفَسِي بُمُ فَأَعْرِفَ رَبِّي مِنْهُ فَأَتُنَا هِدُ بِنَالِنَا لَعَرِفَةِ عَمَلَى الْكُنَّ لِي بِمِنْ الَّذِهِ \* وَيُكُّنُّونُ لِعَنْ السِّوَالذِي قَالَهُ مِنْ رَأَتِي فَقَدْ رَأَى لَقَهُ فَأَكُونَ عِلَا لَعَلَىٰ الْحَقَامِهُ فَارْعَالَحَى مِنْهُ \* لِالْوَنَ لِلْلِكَ الْجَلِّبَاتِ مَظْهُرًا قَائِمًا بِ \* وَيَنْتُ وَعِيمَلَ اصِلَى وَآرَجِعُ بِهِذَا الْعِيمُ مِنعُ بِهِ إِلَىٰ وَطَنَى فَجِيرُ عِلْمِهِ مِنْهُ الَّهِ \* وَأَفْقَيدُ ظَلَمَانِيَةَ نَاسُوتِينَى لَدَيْمُ ﴿ وَآفُومُ بِلَطِيفَةِ أَمِرَةِ رِالَيْهِ ﴿ فَلَكَانِينَةَ الْمِرَةِ رِالَيْهِ ﴿ وَصَلَّوَسَمْ اللَّهُ مَعَلَى لَا لَفِ الْفَائِمُ نَوُرُهُ فِي سَمّاً عِ عَيْدٍ

الذَّاتِ قَبِلَ ظَهُودِ أَمَّا رِأَلَا شَمَّاءِ وَٱلصِّفَاتِ \* الْبَيْكَانَتُ فُسْتَغُرُّهُ بغيبًا لناتِ \* وَبَظِهُورِهِ ظَهِرَت وَظَهَرَتِ الْمُوجُودُاتُ وَبِسُطِيَ الْأَرْضُ وَرُفِعَتِ النَّمُواتُ \* وَأَسْتَوَكَا أَرْحُوا عَلَىٰعَ مِنْهِا لَكُمَا نِنَاتِ ﴿ وَتَنَزَّهَتِ النَّاتُ بِأَلِمَا تِ وَظَهَرِينَا لَا لُوهِيتَهُ بِعِيوَدِ الأَسْمَاءِ وَالْقِيفَانِ \* وَخَرَجَ الْمُتَكِنَ الْمُعَالِمَ ٱلْآرُولِ السَّالِيّاتِ \* وَخُلْقِ عَالَمُ ٱلنَّوْرُالِيَّاتِ وَتَقَدُّدُ مَا لَمُ الْجُسْمَانِيَاتِ \* لَمَا وُجَاتِ الْحَلُوقَاتِ \* البي كانت فظلمة الغدير فأظهرنها خاء حيّان المثادية بالعُلُوثَانِ وَالسُّفُلِتَاتِ ٱلْقَائِمَةِ بَا لِفُوقِيَّةِ وَالْعَيَّاتِ مِيُمُلَكُتُ الْأَزَلُ \* مُحَبُّونُ الدَّهِرِ الْأَوَلِ ﴿ مَنْعَ فَيَضِ الْحَدِ \* الْوَاحِدُ فِي الْعَدِدِ \* مُفْلِهُ رُسِرًا لَضَهَدَ ذَالْ تُنْبُونَةِ الأبكو « تَعْبُوبُكُ الْكُورُ الْآنِي \* مَنْ الْرَدْتِ فَيْ الْآنِي لِيسْتَعَبَاءَ إِمِنَا لَا زَلَا لِأَ لَا لَا لَا يَدِ ﴿ فَعَلَ وَسَرَّا اللَّهُ مُ عَلَيْهِ صَلَاءً لَا يُعَدُّ لَمَا عَدَدٌ \* وَلَا يُصِيِّا مِنَادٌ وَلَا وَرَقَ بِعِيدَدٍ \* وَصَلِّوبَ إِللَّهُ مَ عَكَبُهِ صَلَّاةً بِعِيدًا مُوفِ الْحِيْلَ. وَمَا كُنْبَتْ وَعَدَدِ الْكُلِّمَا بِالَّتِي بِهِ الْنَظْبَاتِ الَّتِي بِهِ النَظْبَةِ وعدد ما قربت وماستقر بآي ليان قربت «

وَكُلُّ ذَٰلِكَ مَضُرُوبُ بَالْفِ أَلْفِ أَلْفِ أَلْفِ أَلْفِ أَلْفِ الْفِي عَلَيْدٍ \* حَتَّى فِذَالْعَدُ مَا لَالُونِ وَيُضِافُ إِلَىٰ عَدَدِ مَا فِي عِلْمِكَ وَبِعِيدَدِ مَعْلُومَا لَكَ نارَوْفَ ﴿ وَكَجْعَلَ إِلَى مِنْ حَضَرَتِهِ مَدَدًا كُنْ بِإِلَّى توم الاتبد يافرد ياصك يا واحد الاحتك مد يام كريد وَلَمْ يُولِدُ وَكُرْ بِكُنْ لَهُ كُفُوا آحَدٌ \* آسْنُكُ بِزَا نَاكِ الْمُعَدِّرِينَ عَنْ مَقَا مِ النَّفَيْدِ الَّتِي تَعْعَلُ بِهَا مَا تَنْكَاءُ وَتُوبِدُ \* وَإِنْ إِلَا وصَفَالِكَ العِلَيَّةِ الْفُدَّسَةِ عَاخَطَرَ فِأُوهَا عِبَادِكِ \* أَنْ نُصَلِّي عَلَى سَبِدِينَا مُحَمَّدُ احَدِيَّا لُعَدَدِ وَأَلَا بَيْنَاءِ وَالْمُسْآرَةِ الذنبه مرن تعده مراب العكد واله وآصا بالفائيز بالْمُدُدِ \* وَسَلَامُ عَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ \* وَالْمُدُ لِللَّهِ رَبِ لَعَالَمِينَ وَ الْمِينَ يَامُعُمِينَ وَ وَيَالِعُنَّالِينَ وَ الْمِينَ يَامُعُمِينَ وَ ): ن اهنالصلوة المضت : ( المفالم الخبيم الله مصلوسكم وبادا على أول الافاضات منعا و لعدة النَّاتِ إِلَى الْمُنْتَأْءِ وَالصِّفَاتِ وَ الْفَاتِيمُ وَبَرَّا لِنَاتِ وَسُؤُنِ الْعِيفَاتِ \* سِرُكِ الْجَامِعُ لِمَاكَانَ وَمَا يَكُونَ \*

وَيَوْرُكُ الطَّالِعُ مِنْ عَبِكَ الْمُكُونِ \* مَنْقَامَ الْخِلْا فَهُ عَلْكَ بِكِ \* وَأَفَاصَ عَلَى عَالَمُ الْامِكَانِ مِنْ نُورِجُودِ عَبَلِيكَ \* عَيْنُ هُويَنِكَ الَّبِي فِي المُوجُودُاتِ سَارِيْهِ وَبَكِ فَأَيْمَةٌ وَالْكِهُ رَاجِعَةً وَعَنْ كُلِنْيَ مِجْدُدُهُ وَعَادِيْهُ \* الْمُعْرَدُ بِجُبُوبِينَاتِ الْفَايُمُ لِجَبْنِكَ عَرَوْسِ مَلْكُلِكُ \* مَنْ هُونَظُرُكَ مِنْ خُلْقِكَ الذَّي تَظُرُ إِلَى عِنَادِكِ \* اِنْنَانُ عَيْنَ لِعَيْنِ مِنَ الْعَيْنِ الْعَالَى الْمُأْهُ مِنَالْتِيْنِ \* صَاحِبِ قَابَ فَوْسَيْنِ ٱلْعَالِيجُ لَكَ بِكَ بَيْنَ نؤرين \* التَّاظِيُهِ لِكِ لَكَ كَيْلَةُ اسْرَائِرِ بِعِينَى رَأْسْهِ إِلَى جَمَا لِكِ ﴿ مِنْ رَآعًا لَا يُمْ أَلَكُمُونَى مَرَّتَ بِنِ الظَّاحِ لِلْلَاتِيَ الْطَاحِ لِلْلَاتِيَ البَارَذِبُالِمُلْتَيَنِ ٱلْمُوجِيهُ إِلِيَا لَفِينَكَيْنِ \* عَيْراً سُتِيًّا. أَنْكُلِيًّا تِ \* مَنْ تَعْصَلَتْ عَنْهُ ٱلْجُرْفِيَّاتُ \* دُوجُ الْوَجُودُ وَجَوْهَ الذي فَا مَرِيرِ الْعَكُن نَا كُلُ مُوجُودٍ الدُّرَةُ الْبَصَّاءُ الْبِي كَانَ فَي عَالِمَ الْآزَلِ \* نُورُهَا يَسْتَضِي بِمِ عَالَمُ الْآرِيجِ وَالْيَافُونَةِ الْحَدْرَاءِ الَّبِي مَرَكْتُ إِلَىٰ الْرُمْرَدُ وِ الْحُضْرَاءِلِيَكُلُّ بهامكارم الاخلاق ففاكم الأشباح والانواج عَهْنُكُ الْعَظِيمِ لِاسْتِوْآءِ كُلِّياً لَكِ \* وَكُرْسِيْكَ الْحَرْبِيم ليَقْصِيلُ كَلِمَا مَكَ \* وَكُوحُكَ الْمُهُنِ الْمَيْطِيرِ عَلُومُكَ

بِنَّاءِ بَسُمِّلَةِ الذَّاتِ ٱلْجَامِعَةِ لَلْكُبُّ الْمُزَكِلَاتِ \* وَلُلِرَّهُمَّا وِ الْعُنُونَاتِ وَلَكِكُمْا تِالْتًا مَّاتِ \* اَلْقَائِمَ مُ اللَّاتِ \* الَّهُ مَدْلَةِ الْعَيْفَاتِ الْمَيْزِآعِلَالُوجُو ذَاتِ الرَّمَانِ ﴿ الفائم بربية الخلوقات الهمم صلامًا وسكاة أعربها نَعَبِي لِأَعْرِفَ بِهَادَتِي وَيَصَيِلُ بِهَا فَوْعِي إِلَىٰ اصَلَّى وَجُزبِ اللاكلي وارجع بهامن غربتي ليا وَطَهٰى وَتُعَرِّبُهُ عَنْ بَعِبْ ويَعْ الْبَيْنُ مِنْ بَيْنِي وَبَيْنِهِ \* وَيَكِ اللَّهِ مَ عَلَيْهِ سَلَامًا اسْلَمَ به مِنَالُا غِيَافِ عَاجَاءَ بِهِ \* وَأَكْشُوفُ لِي بِمِ عَنْعَمَا الْأَحَدِي وَالْعَيْبِ السَّمْدِي \* حَيَّ ارَاكَ مِنْ وَرَآيِمُ \* وَافْضَعَلَى مِنْ عُلُومُكِيَّالَتَى وَضَعْتُهَا لَدَيْرٌ ﴿ يَاأَوَلُ بِلَاآوَلِيَةٍ وَكَالْحِيْرِ بِلَا اخيَّة \* وَمَاظًا هِرُ بِالْظَاهِرِ بَنَّةٍ \* وَيَابًا طِنُ بِالْمُالِمَةِ اسْنَكُ عِنْ ذَاتِكَ عَلَيْكَ وَيَجَقَّ ذَاتِهِ لَدَيْكَ \* أَنْ تَصَلَّى عَلَّمَ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ الْدَيْكَ \* أَنْ تَصَلَّى عَلَّمَ اللَّهِ عَلَيْكُ عَلَّمَ اللَّهُ عَلَّمَ عَلَّمَ عَلَّمَ عَلَّمْ عَلَيْكُمْ عَلَّمْ عَلَيْكُمْ عَلَّمْ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْكُمْ عَلَّمْ عَلَيْكُمْ عَلَّمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلْمُ عَلَّمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْمُ عَلَيْكُمْ عَلْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِيكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلْمُ عَلَيْكُمْ عَلِيكُمْ عَلَيْكُمْ عَلْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلْكُمْ عَلْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلْكُمْ عَلْكُمْ عَلْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلْكُمْ عِلْكُمْ عَلْكُمْ عَلْكُمْ عَلْكُمْ عَلْكُمْ عَلْكُمْ عَلِيكُمْ عَلْكُمْ عَلْكُمْ عَلْكُمْ عَلْكُمْ عَلْكُمْ عَلْكُمْ عَلْكُمْ عَلْكُمْ عَلْكُمْ عَلْ النُّورَالْنَارِدِ مِنْ سَمَّاءِعَرُشِ الطُّهُورِ \* الَّذِي ظَهْرَةٍ كُلُّ شَيْءَ كَانَ الطِيَّا فَالْحُصُور ﴿ آلْقَالُمُ الدَّعُومَ الْ لَكُ فَارْضِ النُّسُورِ و سُلْطَانُ لِمَعَ اللهِ ﴿ ٱلْفَائِلُ أَوَّلُ مَاخَاقَالُهُ الواسطة بين الخلبات والخرنيات ميج التجين كمنفياد والفا دق بين الفند بمات والمعدّميّات ببنها برّن لاسبياد

مَنْ كَانَ فِيعًا و أَوْلُ فَايْدِيدِ بِهِ وَإِلْا شَمَّاء وَالْعِيفًا بِ وَتَنَزُّ إِن الْمُفَاتِنَ الْحَمَّاتِ الْمَا لُقِبُلَةِ النَّوجُمُاتِ أَلْمَاتِ فَاجْعَلِ اللَّهُ مُ الصَّاوْةِ عَلَيْهِ صَلَّى اللهُ وَسَمَّ عَلَيْهِ صِلَّةً لِي بِم الِيَكَ \* وَآسْفِظْنَاسُونِيَى عِمَالَدَيْكَ عَنَى الْوَرْبِكِ إِلَيْكَ وَلا يَكُونُ لِي وَجِمَةَ أَلَّا إِلِّكَ \* وَلَا يَعَمُ نَظَمَ الْأَعَلَكَ وأنظراكي بعينيا للطف والعناية والخفة والزعايز لأفاوخ بكِ خاديّ معدوم وآنت موجود بافيحي فيوم وآنك النَّاتِ ٱلَّذِيَّ الصِّفَاتِ عَالِمُ مَعَلُومٌ ﴿ فَأَجْعِيلُ اللَّهُ مَفَالَدِ فِكَ وَيَقِنَّا إِنَّ بِكِ وَشُهُودِ كِمَانَتَ لَا اللَّهُ الْاَاتُ النَّا هِدُ وَالشَّهُودُ ﴿ لِلْحُولَ وَلَا قُونَ الْإِبَا لِلْهِ الْعَلَى الْعَظِّيمِ ﴿ وَحَمْدُنَا اللهُ وَنِعْتِمَ أَلُوكُمُلُ ﴿ يُعَمَّا لُمُولِ وَنَعْمَ الْمُولِ وَنَعْمَ الْمُعْبِرُ وآستكفاله مجق على ذالك ألافدسية التي تعينت بها حَمَا يُقَالَمُكِاتِ وآستِعِنا دَامًا . وَرَسْلَكَ بِعِيجُهِ إِسْمَالِكَ وصَفَاتِكَ الْمُنَدَّ مَةِ الْمِي تَعَيَّنَتْ بِهَاعُولِمُ اللَّوْجُودَاتِ واستمادا نها ١٠ أن تصلى اللهم ونسم على يديا عمد المديكالعكد عدد كلعنوق وماولد وماسبولدين الْأَذَكِ لِمَا لَاتَكِ \* وَكُلُّ فَالِيَّ مَضُرُوبٌ بِالْفِ الْفِ الْفِ الْفِ الْفِ الْفِ عَدَيْ

مَنْ يَفْلَدُ ٱلْعُدَدُ مِنَا لَا لُونِ وَصَاعَفَ عَدَدَ ذَلِكَ بَاضْعًا اصَعْافِ يَا فَرْدُ يَا صَهَدُ يَا رَوْنُ وَالْحِقْ بِالصَّلُوةِ عَلَيْهِ وَالِهِ وَآصَعْلَىٰ مَعْلَلِلُدُو ﴿ الْقَالِمِينَ مُ الْكَالْاَبِدِ ﴿ وَسَكَدُمُ عَلَيْدُ لَكُن ﴿ وَالْحَدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿ وَالْحَدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿ على الضلاة الفرجية المناف الفضيلية الماله الحرالج الله خَصَلُ وَسَلَّمْ وَبَارِكُ عَلَى كُنُورِ الطَّالِعِ مِن سَمَّا وَعَيْبُ الذات . وَأَنْكُوا كِيالْنَا رِزِفْ مِينُ الْأَمْنَاءِ وَالصِّفَاتِ العَ الْحَيْظِ بِالْكُلِّنَاتِ وَالْجُزْنِيَّاتِ وَ وَالرَّوْضِ الْبَيْطِ لاسْتِلْفًا وَالْفَيْلِيَاتِ الْمَايِبَاتِ النَّابِيَةِ فِيهِ الرَّهُمَاتِ عَلَيْهُ عَلَيْ الْمُنْ فَي مَكَارِمُ الْأَفْلَا فِيعَلَى لُوْجُودًا بِ الشُطُورُ الأَكْبُرُ الذِي لَرْتَصْعَدْ عَلَيْهِ الْعَفَلَاتِ " وَلَمْ تُذَكِّدُ لَهُ النِّجَلِّنَاتُ \* أَنكُنُ الطُّلَّتُ مُ الَّذِي تَفْتُمُهُ يَوْمُ الْعُرَهُمَا تِ وَلِيَنْفَيْعَ بِرَاهَ لَلْأَرْضُ وَالنَّمُواتِ الواسطة العظلي بن الخالق والمخلوقين ﴿ مَرَجَ الْجُرْبَ التقيان \* وَالْخَاجِرُ مَنْ الْخَادِثِ وَالْفَتَدِيمُ بَينُهُمَا بَوْنَخُ

لا يَغِيانِ ﴿ أَوَّلُ مَنْ فَيِلَ لَا فَاصَّةً مِنْ عَكَّاءِ الزُّبُوبِيَّةِ لَلْمَا مِعَيةٍ المرساء والصفات الالهية اخراك زيلات الاعلم الاسالة الذاعى بك لك المَصَدَّة ذَالِكَ وَلَوْاحِدْيَة أَسْمَا لُكَ وَصِفَالِكَ ولَاظِهَا رِسْرُ رُبُوبِينِكَ وَلِغِيَامِ مَعْبُودِ بَلِكَ ﴿ وَلَخِيْضَمَا سِوَاكَ ﴿ وَلَرِفَعُ كَامِيِّكَ بَسْكَةِ الذَّانِ الْجَامِعِةِ أَلْكُلِّيَّاتِ الرَّحِيْنِ لِلْمُ الْمِنْ الْمُ مَدِّلَةُ الصِّفَاتِ الْمُعِيمَ عَلَى المُوجِودُانِ مَّمَذَ دُلا سُتِعِنْدًا ذَاتِ النَّورِ مِنَ النَّاتِ الْمُعْرَدِ بَعِمَالِ ذَا ثَكِ رَبِي وَالْمَعْلِقُ بِكُمَّا لِإِسْمَا مُكِ وَصِيفَا لِكَ ﴿ سِرَكَ الْمُعْالِمُ الْمُعْالِمُ الْمُعْالِمُ الْمُعْالِمُ في عَبْ ذَالِكَ فَلَ لَمُهُورًا مُنَّا ثُلِ وَصَيفًا لِكَ م وَجَا لِكَ لَا عَلَيْكُ عَلَمْ بِعَدْ إِيجًا دِمَوْجُودًا نِكَ \* هَيُوكُهُ الصُّورِ مَنْ قَامَ بِهَا آبُو السَّنِيرَ \* وَالسَّبِ لِإِيجًا وِ الْعَالَمُ وَالْحَاجِهُ مِنَ الْعَكَمُ \* مَنْ ظَهُرَعَتْهُ عَالَمُ الْأَزَلِ وَبَرَزَمِيْهُ عَالَمُ الْآبِيدِ الْعَرَابُ الجامعُ للحُونِ العنالياتِ وَأَلْكُلِّمَاتِ النَّامَاتِ ﴿ وَأَلْفَهُمَّا الْجَامِعُ لِلْدُوَا مِرَالْذَاتِنَا تِ وَلَلْدَخْكَا مِرَالْشُرُوعَا تِ ﴿ رُوح النَّبِيعَ المُسْوَى الْاسْوَةُ الْمُسْتَةِ جَلَّاءُ مِنَامِيا لَعَالَمْ مَنْ بَسَطَتَ ظَلَّهُ عَلَى لَعَدَم ﴿ فَصَبِيرَ وُجُودًا لَطَيفًا فِعَالَمَ الفيدة مَنْ نَظُرُ الْحَقَّ فِيهِ قَرَّا يُحْسُو دَاسَمًا يُرْبِ فَتَمْ يَظِمُ وُدُ

ٱلرُّوبِيَّةِ وَكُلُّ مِ عَالَمُ الْإِنْسَائِيَّةِ \* فَصَيْلُكَاتُمْ مِنْ لُخَاتِمْ مُعْيَةُ اللَّهِ مِنَالَعْ كَالَمْ ﴿ مَفْتَاحُ الْكُنْزِ الْمُطْلَبِيهِ ﴿ مِنَاسْتَقَ عَلَيْهِ الْإِسْمُ الْأَعْظَمُ ﴿ وَخَمَتْ بِعَلَى خُرَبِ فِ الْعَالَمُ ﴿ حِفْظًا لَمَا مِنَ الْعَدَمِ \* الْكُونُ الْجَامِعُ الْكُلِّيَاتِ \* وَالْمَايِمُ الْعَالَمُ الْمُزْنَاتِ \* مَنْظَهُرِعَنْهُ رَجُى الذَّاتِ \* سُلْطَاوُ ومَارَمَتُ اذِرْمَيْتَ وَلَئِكَنَّ اللهُ رَعَىٰ بِكَ مِنْكَ فِ وُجُوه اعْدَارُ و واعطالك العاكم بالعوفيات والمحتات و مَنْ نَظَرَهُ ٱلْعَالِنَاتُ مِنَ لَمُفَامَّات ﴿ الْتَيْهِي فَوْلَى لَلْمَاتِ النافران الذين يعونك انابا بعون الله تدالله فأزاق نَظَرُ اللهِ مَنْ خَلُقًا للهِ ﴿ تَحْمَدُ اللَّهِ لِعِبَا دِاللَّهِ ٱلْقَائِمُ لِاللَّهِ لله و فَصَلْ وَسَلَمَ عَلَيْهِ بِاللَّهُ ﴿ اللَّهُ مَصِلُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ صَلاةً تَعْنَعُ لِي بِهَا بَابِجَلَيْكَ لَهُ وَعَبَيْهِ لَكَ ﴿ وَٱلْخِلْنَى اللهُ مَ بالصِّلا وَ عَلَيْهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَمَسَلَّمَ لَهُ مِنْ ذَللِتَ البابر لاخان بحيت وآجته بحبتك فأفؤذ بالقرب منهبه لَكُ \* لِأَنْصَاحِبُ لَوْلَاكَ لَوْلَاكَ \* وَعَهُوسُ خَلَقْتَ الْآشَادُ لأحلك ، الله قرا من عَلَى عَلَى النَّارِ فَعِمَّا مَرْدًا وَعَلَّى الْعِيرَ فِعَلَهُ لَمُرْفًا \* وَعَلَى الْجَبَلِ فَعِكَلَّهُ دَكًّا وَخَرَالُكُلِّمُ عَلِيهِ السَّالَمُ

صَعِقًا حِينَ رَايَجًا لَ ذَالِكَ فَلَمَّا أَفَاقَ فَالْسِجَالَكَ بِهِ أَسْلَكُ اللهُ مَنِوُرِ اسْمَكُمُ الْعَظِيمُ الْاعَظَىمِ ﴿ وَبَكِيْرِ يَحْبُونِينَ لَكُالُمُلْدُ اذَ تُعَيِّلُ عَلَى حَبِيكِ الْاعْظَمِ \* سَيْدِيًا مُعَيَّالِكُورَ الْعُكُورَ الْعُكُورَ الْعُكُورَ صَلَاةً عَعَلَ لَنَا عَا مِنْ أَمِنَا هَا مَا أَوْجًا ﴿ وَمِنْ كُلُّ صِنِي كُلُّ صِنْ كُلُّ صِنِي كُلُّ جَا لَا مُنْ آمُرُ كَيْنَاكُمُا فِي وَالْبُونِ \* افْاَدَادَ مَنْيَا أَنْ يَعْوُلُ لَهُ كُرُ فَكُونَ \* يَا نُورَاكُنُورِ يَا عَالِمُ بِمِا فِالْصَدُورِ \* يَوَرْفَلُوبَ بنورجَمَا لَكَ إِنُورُ ﴿ وَصَلَوْتُ إِعَلَى سَبِيدِنَا مُعَمَدُ وَعَلَىٰ اله واصفار عدد ما أمطرت التماء بن كل قطرة ما ي ومَا اسْمَطَى وَعَدُدُ مَا أَنْسِتُ الأرْضُ مِن كُلِحَيْةٍ \* وَسُنْبِي مِنَ الْأَذَكِ إِلَى الْأَبُكُو \* وَكُلُّ ذَلِكَ مَصْرُوبَ إِلْفِ الْفِ الْفِ عَدَدٍ عَني بَفَذَ الْعَدَدُ وَرَجِعُ إِلَى تَجَجُودُكُ لَمِنْعَافِ اصَعَافِهِ إِفَوْدُ يَاصَكُ ﴿ وَسَكَا مُعَلَى الرَّسَكِينَ ﴿ وَلَقَدُ لله ركت العالمين ، المين المعنان « مند المُصَلِّعَ اللَّعَاجِيَةِ المُعَاجِيَةِ المُعَاجِيَةِ المُعَادِينَةِ المُعَادِينَةِ المُعَادِينَةِ المُعَادِينَةِ المُعَادُ المُعَا اللَّهُ مَكِلُونَ عَلَى مَنْ تَعَبَدُ مِنْ نُورِ جَبِيعُ الْأَنْوَارِ \*

وَتَقَنَّمَ نُسِيرٌ جَبِيعُ الْأَسْرَادِ \* وَبَرَزَتْ لِلْعَنَّا يُن \* وَعُرِفَ بِوَلْمُنَا لِقُ \* وَتَنَزَّلَتْ بِإِلْعُكُومُ مِنَ لَمْنَا لِقِ الْمَاكُونُومِ مِنَ لَمْنَا لِقِ الْمَاكُونُونِ مَنْ يَعَلَنُهُ الْوَاسِطَة بَيْنَكَ وَبَيْنَ عَلُوفًا لِكَ مَنَوَانًا كَيْنُ فازير حيل ومن أعرض عند رد الى يجن عقبيك الَّذِي نَصَبْنَهُ فِلُهُ لِنَوَجُّهُا تِ ذَالِكَ ﴿ رَكَّفَتُهُ لِلْهَلِيَاتِ المُناكِلَةُ وصَفِالِكَ \* مُوَاسِرَتَ عِسَكِمُ المُكرَّمِ وَالْتَعِلِيُّ الاعظم الكَالْمَجَدِ أَلَا فَعَى الْمُعَلِّم \* وَجَعَلْتَ النَّمُونِ والعَيْنُ لَهُ ارْضًا \* حَمَّا ذِالْنَهُ لَيْنُ الْلَهِ مِدْدَةِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَتَرَقَّى مِنْهَا إِلَى قَالَتِ فَعِهِ إِنَّ الْوَادَى \* فَرَتَ عَيْنَهُ بِعَيْدِكِ عَنْ عُنَالَ لَاخَلَا وَلَا مَلَكُ مَا لَكُ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى \* المُ آرَبِ ما آرَبَهُ مِنَا بَرِ الكَبْرِي \* وَأَطْأَنَ قَلْمُ بُوجُودُ لِيَ حَثْ هُنَا لِكَ لَاصَبَاحَ وَلَاسَاءَ ﴿ مَا كَذَبِ الْفَوَادُ مَا رَأَى مُ آزلته بهدية المامية وهِ الصَّاوَةُ الْحَسَنُ وَجَعَلَتَ العَهْبَ بِهَا وَبَالِسَجُودُ الذِّي فِيهَا لَكَ \* وَقُلْسَالِكَ \* وَقُلْسَالِكَ عَيْدُ مَنَا فَي بِوَافِلِهِمَا و مَنكِفَ فِ فَرَائِهِمَا الْبَي لَذَا لِكَ و مُلْوَةً الأوَّلُ وَالْآخِيرِ ﴿ وَلَحِاطَهُ أَلِنَا طِن وَالظَّاهِرِ ﴿ أَوَّلُ مَنْظَهُرَبِنَانِم ﴿ وَلِيزُمَنْ بَرَرَجِيتُم وصَفَايِم ﴿ ٱلظَّاهِيرُ

بيربعيه وألباطين بحقيقيه مؤسيع ككام ريب بلاواسيطة مِنْ خَلْقِتِهِ ﴿ وَآبُصَرَجَا لَ رَبِّم بِلِا حِجَابِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَبِّيمِ هِ فَصَلَاللَّهُ مَعَكَيْهِ صَلَاةً مَكُونُ لِي مَا صِلَةً الَّذِهِ وَنِيْسَةً الْم حَضْرَتِهِ أَذِهُونًا بُ رَحْمَلِكَ الَّبِي لَانْبَيْدُ ﴿ وَعَيْنُ عِنَا يَلَا لَتِي مُا عَلَيْهَا مِنْ مَنْ إِيدٍ \* وَعَرِّبُ فِي الصِّلُوةِ عَلَيْهِ مِنَّ كَا لَهُ وَ سَلِمُ عَلَيْهِ حَصْحَقِهِ حَتَى الْقُومُ مِعِقِهِ \* وَالْحَعَلَى الرَّبِ مِنْ اللَّهِ بِسُرَبِيتِهِ ﴿ وَٱكْثِفُ لِي مِ عَنْ حَقِيقَةِ ذَاتِهِ مِنْكَ \* وَالْأَخِيْرَةِ الهي مِنْ مَنْ عَدِيدُ لَكُ عِنْ وَأَسْفِيغِ إِلَيْ مِنْ عَوْضِهِ مُرْبَّدً لَاأَظُا بِعَنْهَا أَبِكًا مِنْ فَصَالِكَ وَجَوُدِكَ \* وَصَلَّ وَسَلِّم اللَّهُ عَلَى مَنْ قَا مَرَ بِكِ فِي خَلْقِكَ لَاعِيًّا عَلَى آرَضَكَ \* وَتَقَرُّدُ بِكِ فَوْفَ مَمُوالَكَ وَعَهُلِكُ دُونَ خَلَقِكَ \* الْجَوْهَرُ الْكُنُورِ فَعَبُ ذَا يُكُ ﴿ وَالدُّرْةُ الْمُسْوَةِ فَيَجْرِا مُمَّا لِكَ وَصَفَا مَكِ ﴿ ٱلْفَائِمُ بِكَ لِكَ بَالِدَّعُوَةِ الْمُخَلَّقِكَ ﴿ مَنْ آزَلْتَ عَلَيْهِ كَالِكَ ﴿ لِيُهَنِّينَ مِ أَمْرَكَ وَنَهُ يَكَ الْعِبَّا دِكَ لِيعَ فُوالِمَ فَ حَمْلِكَ ﴿ فَيُقُومُوا بِعِبَا دَيْكَ وَطَاعَتِكَ الَّذِي كَاظُهُمْ لَ بِهِ سِرَّ رُبُوبِيَّنَاكِ ﴿ وَخَفَضَتَ بِمِ مَاسِوَاكَ مَنْفَا مَرِيْغَكِيَّاتِ الشَّالُكِ وصَفِالِكَ مَنْ هُوَ بَكُرُ أَنَاكِ وَعَهُ مُلَادِكَ \*

تَطَرُكَ مِنْ خَلِقَكَ الذِّي تَنْظُرُ مِ الْحَاجِدَا وَلِكَ ﴿ رَجْمَكُ الْكِ عَلُوفًا لَكَ \* ٱلْفَرْدَالُكَا مِلْعِبَكَ عَيْنُ عَبَيْكَ آعَ فِخُلْقِكَ بِكَ سُلْطًانُ لَوْلاكَ ﴿ صَاحِبُ لِوْآءِ حَمَدِ لَا يَوْمَ يَجْعَ عَلُوقًا ثُلِ هُوَالْمُسْرُلِكِيًّا بِإِنَّ لِانْدِيمُ مَا فِالِّكَ وَلَمْ عَيِّلُهُ عَيْنُ فَحَضَرَاكِ \* فَيَعَضُ الظَّالِمُ عَلَى لَدِّيهِ مِمَا سَمِعَ مِن كَلَامَكِ وتستبيرالمؤمن الذِّي قَامَر طِاعِيِّهِ وَطَاعِيْكَ \* فَبَظْهُرُ حِلَولِكَ لِنَ أَعْضَ عَنْهُ \* وَجَالِكَ لِمَنْ قَامَ بِرَلَكَ \* وَجَالِكَ لِمَنْ قَامَ بِرِلْكَ \* وَجَعَلَ لِي بِالْصَلَاةِ عَلَيْهِ صَلَّى اللهُ وَسَنَّمَ عَلَيْهِ النَّوْرُ وَآلُهُ دُى \* والآدب فالإفينداء به لك واعود بك من ونفسي لأمارة بالسُّورِ \* وَمِنْ شِرِكُلِ قَاطِع بِيقِطَع بَيْ عَنْكُ \* وَأَسْلُكُ بالصَّلَوْهُ عَلَيْهِ صَلَّى اللهُ وَكُمَّ لَمَ عَلَيْهِ أَنْ نَفَدْسَ نَفْسَى مِنَ الشُبُها فِالنِّي لأَرْضِيكَ وَأَلَّا خُلاقِ النَّي مَهُ فَا عَنْكَ ﴿ وَالْمُظُوظِ وَالْغَلَقَلَاتِ الْمَا نِعِيةِ عِنَا لُوصُولًا لِلَّهُ والجعلني الطاعب والمطبعالك فيجبع الحالان عنى أفور لَكَ عِقْعِبًا دَيْكَ \* وَأَجْعَلُ عَدَى بِكِ \* وَلِا هَعِبُ لَ عَدَى مَكَكُ ﴿ وَاكْمِينُ مِا لِصَلَاةِ عَلَيْهِ صَلَّى اللهُ وَمَا عَلَيْهِ كُلِّه ﴿ وَأَسْرُبا لِصَّلِّنَ عَلَيْهِ صَلَّى اللهُ وَسُلَّمَ عَلَيْهِ عَيْبِي ﴿

وآغف الصَّاوة عَلَيْهِ صَلَّى الله وَسَاعِلُه وَسَاعِلُه وَنَيْع \* وآفينم بالصَّلاةِ عَلَيْهِ صَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ كَذَى \* وَاحْبُ بَالِصِّلَا وَعَلَيْهِ مَهِ إِلَّالَهُ وَسَمُّ عَلَيْهِ فَلَي \* لَا إِلَّهُ الْأَلَّةُ الْخُ آت سُجَ أَلَكُ إِنَّ كُنْ مِنْ لَظًّا لِلْهِنَ ﴿ فَٱرْحَمِنَ لَا أَرْحُمْ الرَّاحِينَ \* وصَلِ وَسَلِ اللَّهُ مَعَلَى سَيْدِنَا مُحْتَدَّ الْحُتَدِّ وَأَلِهُ وأصفار مكلاةً نؤلها يُملا أرض الالسيماء وعَدَد ما بنها يُنْ يَخُلُونًا نِكَ آمُنَا بِينَ وَالْفَا ظِهِمْ وَكَلِّمَا نِهِيم وَعَدَدَمًا فِيهَا مِنْ مُصَبِنُوعًا تِلْ ﴿ وَعَدَدَا هِلَا لَهُمَّا نِهِ والأرض وعَدَدَ آنف اسهنه والفاظهنم وكلما يهنه و لَعْالِتُهِيْمُ وَكُلُّ ذَلِكَ مَضُوبٌ بِعِيدَدِ لَا يُنْتَهَىٰ عَدَدُهُ وَلَا عُصْرُمُلَادُهُ \* وَسَكَلَا مُرْعَلَى لَرْسَلِينَ \* وَلَلْمُلَا لِلْهِ رَبِيالِهِ كَلِّينَ ﴿ أَمْنِينَا مُعُنِّنَ ﴿ أَمْنِينَا مُعُنِّنَ ﴿ على المان المنطقة المن المالخ الرجيم ٱللهُ مَمْ لَلُهُ مَا عَلَى الْعَنْفِيلَ لَا وَكِ الذَّاتِي وَالْعَلَى أَلَاوَكِ الصِّفَاتِيَّ مَنْ عَبْلُ صُوِّرِالْا تَمْاءِ وَالْعِيفَا بِ

وَفَا مَرِبِا كِنْ لِلْهَ مِنْ عِنَا لِنَّا تِ مَنْ جَعَلْتُهُ مُحِبِّكًى لِمِنَا لِكَ وَقُبْلَهُ ۗ لِعَلَيْنَا نِيا مُنْ أَنْكِ وَصِفَا لِكَ ﴿ وَمَنْبَعًا لِانَوْ أَيِعَضَرُ لِكَ سِرُكَ الْجَامِعُ لَلْكُلِيَاتِ وَأَكْبُرُنْنِاتِ \* الْعَالِمُ الْفَوْقَادِ مِنَ لِنُورُ النَّاتِ وَالْعَيَّاتِ مِنَ كَمِيًّا نَّيَاتِ \* الْحَيْدُ بِالَّذِيُّ وَالسَّنْسِيهَاتِ \* مُطْلَقُ النَّا تِعَنْ فَيْدِ الْاطْلَاقِ ﴿ الْمُعْنَ بيؤَدَهِ الْعَنَاكِينَ الْعُلَاكُ اللَّامِيعُ قَبْلَ وُجُودًا لَكَا يُنَاتِهِ وَتَعَدُا لِجُادِ الْاَرْضِ وَٱلسَّمُواتِ ﴿ ذُواللَّهُ إِنَّ الدُّآبِ مِ الْابَدِي ﴿ صَاحِبُ الْفَيْضِ السَّمَدِي ﴿ هَيُولَهُ الْفَوْ الفَّا غِيرَ فَكُلِّبُ مِنْ وَالْكِلِّمُ الظَّالِعَةُ مِنْ أَذَكُ الآنكِ ﴿ النَّا يَ اللَّا اللَّهُ الْمَاكَةُ الْمَاكَةُ الْمَاكَانَ وَمَا بَوْنَ كُلَّةُ كَنْ عَينَ بَكُونُ \* النَّبُ لظهُورالا وَلِيَّةٍ وَالْإِخْرِيَّةِ مَرْكُوالظَّا هِيَ إِنَّا طِنِيَّةِ مَا لَبًا طِنِيَّةِ \* مُفَتِّيكُ لَعُطَا الْأَلْمِيَّةِ عَلَى حَبِّ اسْنِعْدًا ذَاتِ عَالَمُ الْبَرِيْرِ وَ ٱلْفَاصِلُ بَهِ كَالْمَادِدُ وَالْفَدِيمَ \* عَرَيْنُ سُتُوكَا لَكُرْيَمُ \* الْفَالِمُ يَكُالِ ذَاتِ الرحيع \* مفتاع البالاعجاد م مركز أنوا والكليات \* المُدَّةِ لِلْجُرِيثِ إِن ﴿ الْقَائِمَةُ عَلَى كُلْ نَفْسِ بَا كُسُفُ مِنَ الموجودات \* البحرالم علم الذي ظهرت أمواجه بآيفاك

الرَّمَاتِ \* الْعَلَمُ الْأَكْبَرُ الَّذِي لَرَفَعَ عَلَيْهِ الْوُهَا مُ الْمُظْرَاتِ \* وَكُمْ تُزْمَحْ مُ مُنْ مُعَامِ الْمُكْبِينِ الْمُجَلِّياتُ \* مَظْهُو مُسَمَّىٰ لِلهُ الْمُسَاعُ لِلهِ بِاللهِ ﴿ فَصَلَ اللَّهُ مَلَيْهِ مَ صَلَاةً نُورُهَا مَلْا الْمُوجُودُاتِ \* لَامْرَبَدَ عَلَيْهَا صِلَاةً نَٰذِا الربِّ الربِّ الربيم \* وسَمِّع عَلَيْهِ سَكُومًا كَثِيرًا نُوْرُهُ بِسَكُو عَاكُمُ الْغِيْبِ وَعَاكُمُ النَّهَا وَاتِ الْمُرْبِيدُ عَلَيْهِ مِنْكَ بَارَبِ ال رجيكُم ١٠ وكجعك الصَّلوة عَكنه صَلَّى اللهُ وسَلَّمُ عَكَية نَسْبَةً لَمَا لَيْهِ وَمَعْنُ لَمُ أَدُيْهُ ﴿ وَعَبَّهُ ۚ لَهُ لِمُصْدَيِّمِ وَتَجَتَّةً مُّنَّهُ لِي يَا مَنْ إِذَا سُيُلَ اعْظِي ﴿ وَأَسْتُلُكَ يَا مَنْ مِعَا وُلُهُ بِنَا لِكَ أَنْ سَفِيتَى بِكَ وَتَحْعَتَى عَكَيْكَ وَتَحْفَظَى مِنْ كُلِّهِ فَاطِعِ بِفُطْعُ فِي عَنْكُ ﴿ وَتَكْنِفُ بِصَدَى حَقَّا لَنَا هِدُكَ وَأَنَّا هِدُنْصَرُفَا تِأْمِلًا فِي عَالِمَ جَعُمُكُ وَعَالِمَ فَهُوكَ وَاعُ الْهِي مِنْ لُوحَ فِكُرِي أَشْكَالُ الْإِكُوْ انِ الْمَانِعَةَ لِمِعَنْ حَقِيقَ وَجَعِي وَمَعَمُ فَ وَرَبِي وَٱلْبَيْنَ نَجَانَ عِنَا يَلِكَ وَكُرَمِكَ إلى \* سِرِّحْرُزِ فَهُاكِ بِي لِكَ السَّا بِقُ لِي قَبِلًا بُرَازِي مِنْ حَضَرَيْكِ ﴿ يَامَنُ آمَرُهُ بَيْنَ الْكَافِ وَالْنُونِ ﴿ يَانُورَ النور نورْ بنورجاكك ياكربيم يارجيت ﴿

فَا فِعَبْدُ صَعَبِفَ آمَنُ اللَّهُ اللَّهِ عِبِيكِ السَّخِيرًا أَنْ لَا زُدِّهِ خَلَة \* وَأَنْ رَحْمَتِي بَهُمَيِكُ يَا أَرْحَهُمُ الرَّاحِينَ \* وأستلك باسمك أنكبرالا كبر العظيم لاعظيم وعِيدَاكِ الْكِرْبِيمِ الْأَكْرُمِ أَنْ نَصِكَى عَلَى خَيْرُخَلَفِكُ مِن عِبَادِكَ سَيْدِيًا عُمَّدَ مَنْ هُوَ رَحْمَةٌ مِنْكَ الْيَاخَلُقِكَ مِلَاةً فَيُكُلِ يُومِّرُكِدُ بِعِكَدُ مِنْ يَرِيدُ الْمُاتَوَمِ الْمُزْبِدِ والحق الصِّلاةِ عَلَيْهِ صَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَآصِعًا بِهِ مَنْ هُمْ يَخُومُ الْهُدُى فِي سَمَا وحضرتكِ \* وَسَلَامُ عَلَى أَمْ سُكَادِ وَالْحُمَدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿ على المالك المنت الملة الرحمز الرجي اللهُ عَمَل وَسَلَم عَلَى مِفْتَاحِ الكُونِ وَالْأَكُوانِ \* وَحَالًا المان « امَامِرُطَيَّة وَالْحُرَمُ وَكَعَبَّهُ عَلَيْاتًا لُقِدَم وَمَنْعَ الْجُودِ وَأَلْكُرُمَرِ ﴿ عَلَى كُلُّ مَنْ كَانَ فِي عَالَمَ الْعَكْمِ دُوالُوجُهِ الْجُيِّلِ وَالْخِلْقَ الْعَظِيمِ مَنَا مْنَ لَتَ عَلَيْهِ سَبِعًا مِنَ لَكَ إِنْ وَالْقُرَانَ الْعَظِيمِ صَاحِبُ لُوآيِحَدُكُ

مَنْ تَظَلُّ مِ عِبَادَكَ يَوْمَ لِعِنَّا لِكَ \* الْعَنِي لَبُولُ لَكَ لُولاكِ مُا خَلَقْتُ الْأَفْلَاكُ \* صَاَّعُ نَهَا رِا فِهَ الْبَتْ عِنْدَرَبِي يُطْعِبِي وَمَبْتَقِينِي ﴿ قَالَمْ لَيْلِينَامُ عَيْنَا كَ وَلَا بَيَا مُرْقَلِي \* مَنْ شَغَلْتَ قَلْمَهُ بِجَالِ ذَا مَكِ وَتَظَرُكُ بِعَجَلَيْا نِ ٱسْكَالُكَ وصَيِعَا لِكَ ٱلنَّوُرُالطَّا لِعُ بَيْنَ لَنَّا ظِر وَالْمَنْظُورِ ﴿ وَالْجِرُ الْحَاجِرُ بَيْنَ الْعَنَدِيمِ وَالْمُعَدُومِ الغارفُ مِنْ بَحِيرُ الْجُورُدِ \* وَالْفَيْتِ مُ عَلَى كُلُ مَوْجُودٍ \* سَاكُسْتَ مِنْهُ الْعَكَمُ الْوَجُودَ ﴿ خَلَاصَةُ فُورِنَظُلِكَ يَا مَعْبُودُ ﴿ بِكُيْرُ أَزَلِ الْأَزَلِ الْأَزَلِ الْأَزَلِ الْأَزَلِ الْأَزَلِ الْأَزَلِ الْأَزَلِ الْاِمِ آمُرِ الَّذِي الْجِيضَ ظِلُّهُ عَلَى عَل الوُجُودِ \* وَأَشْيَعْتُهُ لِلْإِظْلِ فِهَالِمُ النَّاسُونِ \* مَنْ ظَلَلْتُهُ الْعَارِحِفُظَا لِنَاتِهِ مِنْ عَبِكَا كِلَاكِ \* فَقَالَ مَنْ عَبِكَا كِلَاكِ \* فَقَالَ مَنْ رَآنِي فَقَدْ رَآعَالله فِي جَلِي الْجَمَالِ \* مَنْ خُلْفَهُ الْقَرَانُ بعَضَبُ لِعَضِيهِ وَيَرْضَى رَضِاءٌ ﴿ وَشَمَا يُلُهُ الْفُرْقَا وُ لِإِنْكُمْ ا الْآخَكَا مِ النَّا ذِلَةِ عَلَيْهِ مِنَ الرَّحِينُ ﴿ السَّبَ لَهِ عَلَيْهِ مِنَ الرَّحِينُ ﴿ السَّبَ لَهِ عَ البالكِّذِ الجُبُ الْفَارَعُ مِعَرِكَةِ الرِّبِ \* عَبْنِ عَكِيد المنتالبادي مِنَ الْحُبُ عَرْضُ اسْتَوْدِ الْاسْمَ الْاعْظَمِ

وَقَاغِهُ ٱلْكِنْزِ ٱلْطَلْسَىمَ الْمِنْ فِيَامِ الْعَالَمُ مِنَا لْعَدَى \* مُمُلِّكِيةِ الْعَالَمُ \* الْفَاتِمُ وَالْكُرُمُونِ كَانِ اللهِ مِنَ الْعَالَمُ وَنُ نُورِ اللهِ فِي الْعَبِدِم \* الطَّالِعُ مِنْ عَنِبُ اللهِ \* مَنْ تَفَصَّلَتْ عَنْهُ تَخَلُوفًا تُ اللهِ ﴿ وَبَرَدَتُ لِأَجْلِهِ مَصَنُوعًاتُ الله \* رُوحُ عَالَمَ الْأَرُواحِ \* وَجَوْهَمُ الَّذِي فَأَمَّتْ بِهِ الأرضُ والسَّمْواتُ \* نؤرُعًا لَمُ ألا شَبَاحٍ \* الْفُلْ أَيْمُ الارْوَاحُ \* سُلْطَانُ مَنْ أَمَّرُ بِالْوَقَاءِ وَمَكَادِمِ الْاَخْلاقِ ف كان يَقَمُ مُوَوَجِرًا ثَلَا لُقِرَانَ لَهُ الْقَرَانَ الْمَا يَعَلَّقُوانَ وَالْعَرْفَانُ الْجَامِعُ تَسُرْبَعِ ٱلرَّحْمِنِ \* ٱلْفَاتِمُ : الْمُلَاكِمُ عِادُ الرَّحِينَ الدِّينَ لَيْسَ النِّينَ الْمُسَالِثِ عَلَيْهِ مِنْ سُلُطَانٍ ﴿ نَصَلُوبَ إِللَّهُ مُ عَلِيهِ صَلاَّةً بِعِيدَدِ حُرُوبِ أَلْفَانِ وَكُلَّا: وَالْمَانِهِ وَسُورَهِ وَمَلِيهُ مِنَ الْحَكَاتِ وَعَدَدِ مَا فِيسَرَمَلِ لَكُلَّا وعَدُدِ مَافَعُهُ لَمِنَ الْتَكَيِّمَاتِ ﴿ وَعَدَدِ الْحُرُوفِ الَّتِي الْكِلِّمَاتِ وعدد مَا فَيْ وَمَا سَبُعْنَ وَكُلْ ذَلِكَ مَضُرُوبٌ بِعِيدَدٍ لاينه عَدُدُهُ وَلا يُحْصَرُ مَا دُهُ \* يَا مَنْ لَهُ الْفَصَلُ عَلَيَادِهِ \* اسْلُكُ بِحَقِّ سُورَة مِلْمَة ويس والْمَ وطْسَ أَذْنَعُولَي عَلَيْكُمْ إِلَيْكِمْ

النَّذِيرَ لِيَرَاجِ الْمُنِيرِ الَّذِي آرْسَلْنَهُ رَحْمَةً لِلْعَاكِينَ ﴿ كَخَمَّتُ المُرْسَلِينَ ﴿ أَوْلُ مَنْ ظَهَرَ مِنْ فَوْسُ أَحَدَيْمُ الْفَاتِ ﴿ وَمَكُنَّ مِنْ قُوسُ وَاحِدِيمُ الأَسْمَاءِ وَالْصَفَاتِ ﴿ وَتَقَدَّسَ بِذَامَ وَسَعَا عَنْ أَنْ يُونَ لَهُ مَبِيلَ فِ خَلْقِهِ وَخُلْقِهِ مِنْ لَمُوْجِوُدًا ت \* مَزْتُمْ إِ بِلَانِهُ لِمَا يُلِكَ وَكُلِّ إِنَّهُمَا لِمُكَ وَصَيْفًا لَكِ \* وَأَنزَلْتَ عَكَيْحًا لِكَ والطهرت منه موجودانك \* وآرسكنه أولاً فعالم الأرو لِآخْذِالْمِنَافِ لَكَ \* وَلِإِعْلَانِ لَحَدَيْرَ رُبُوسِيَكُ \* وَوَاحِدْنَهُ الوحيتك \* وجعلته الشاحد عَلَى مَنْ قَالَ بَلْ حَيْنَ سَلْتَ عِبَادَكَ لِلْإِفْرَارِبُرْبُوسِيَكَ \* مُعْمَاضَفَتَهُ إِلَيْعَاكُمُ الْإِنْسَانِيَةِ وَآزُنُتُهُ مَا لِمُصَدِّهُ الْأَدْمِيَّةِ ﴿ مُمْ قَلْتُهُ كَالْسِتَا حِدِينَ حَيْظُهُم نُورُهُ فِجَمْقَةِ عَبْدِالْمُطْلَبِ \* نُتَمَانِهُ عَبْدُاللَّهِ \* ثُمَا ظُهُرَةً رُوحًا وَجَيْمًا صُورَةً وَمَعْنَى عِنْدَسَتِكَ لِمَا اللهُ ﴿ وَأَزْيَنَّهُ فِهِ دُلال رُبُوسَكُ ﴿ جَفَّى لَغَ مَقَامَ عَلَى الْوُهِ يَكُ اللهِ واستون عليه رحمًا بَيْكَ شَفَعَتَ صِدْرَهُ وَمَلَا قَلْهُ ا يَمَانًا وَحَيْمَةً بِكَ \* مَنْ حَبَيْنَ الَّهِ الْانْزِوْآءَ لَكَ بِكَ فِي فَعَامَ فَحِبَكُ إِنَّ يُمِنَّكُ الَّيَّا لِمَا لَا لَظُوالَ فِي عِبَّا دَيْكَ فِي حَتَّا ثَا هُ لبشرُ من عِنْدِكَ الْمُحَصُّوصُ بالبيا آلِكَ ﴿ فَقَالَ يَا مُعَلَّدُ ﴿ لَا

المُنْ لَقَصُودُ مِنْ عَوَالْمُ رَبِّكِ \* وَآرْسَلْنَهُ رَحْمً لِعِبًا دل \* وَازْكَ عَلَيْهِ كِمَا مِكَ لِيُبَيِّنَ بِهِ أَمْرُكُ وَنَهْلِكُ ﴿ ثُمَّ أَيَّدُ تُ نَصْرِكَ \* كَمَاعُ صَاهُ خَلْقُكَ جَنَّ فَعَ تَبْلَدُ لَكَ \* الْبَيْ سُكِبَةُ لِآجُلهِ الَّهُ ﴾ وَبَعْدَ ذَا كُلُّ شَهَعَتَكَ وَحَمَّلُ رَسَا لَنْكَ الْحُامَّةِ خَلَفْكَ ﴿ فُوقَ جَبُلِ عُرَفًا لِكَ ﴿ وَٱلْهُ لَدُهُمْ عَلَى نَفَسُهِ هَلَ لَمْتُ مَلْلَمْتُ مَلْلَمِّتُ مَالَبَعْتُ قَالُوالِكَلَ فَأَشْهَدَكُ عَلَيْهِمِ لَتَكُونَ النَّهَا وَهُ بِكَ لَكَ مُمَّ ارْجَعَتُهُ إِلَىٰ احْدِيْمَ ذَا لُكَ \* وَالْحَجُونَةُ حَضَرَتُكِ ﴿ فَصِلَاللَّهُ مَعَلَيْهِ بِلَعِنْكَ لِكَ صَلَاهُ تُعِرِّفَى بِهَا حَقِيقَةَ حَقِبِهِ لَدُيكَ ﴿ وَأَقِبْنِ بِالْجَلَاةِ عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ وَمُنَّا عَلَيْهِ عَلَى مِهَاجِ سُوبَعِيهِ \* حَتَّى صَلَّ بِهَا اللَّحَضَّرَاكِ واكشف لج بالصِّلَةُ فِي عَلَيْهِ صَلَّى لَهُ وَمَنَّا عَلَيْهِ عَنْ اَحَدَّيْهُ ذَالِكَ وَوَاحِدِيِّهِ أَسُمْ أَنْكِ وَصَفِأَنِكَ \* وَأَرْجِعْنِي لِكِ لَكَ بِالْمِمَادُ عَلَيْهِ صَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ ﴿ وَلَجْعَلْنَى مُسْتَوَّى كُلِّينَا الَّكِ ﴿ وَلَجْعَلْنَى مُسْتَوَّى كُلِّينَا الَّكِ ﴿ ومظهراً لِأَنْوَا رَجِلْنَا لِلْفِ وَهَا دِمَّا بِأَلَّاكُ لَهُ وَذَا لَا الْ عَلَيْكَ ﴿ وَذَعِيَّا إِلَىٰ شُرَبِعِيَّةِ رَسُولُكِ ﴿ الْجَهِيُّمَا نُلِّ جِيدِكِ يَا الْحَدَ وَلَاحِينَ ﴿ الْمِنْ وَعَلَيْ بِهَا كَاسْمَعْتُ وَعَلَى الْمُعْتَ وَعَلَمْ عَبْدَلَّ ذَكْرِيًّا وَانْصُرْفِ بِكِ لَكَ ﴿ وَخِفَظْىٰ بِكِ لَدَيْكَ

وافطع الفواطع بينبي وكبنك ولانجلني المسنفي تقربني الِي مَا لَأَرُضِيكَ \* وَصَلَّعَلَّ النَّورَالْمِينَ \* وَالِهِ الطَّلِّيرَ الظاهبون \* وَأَصْعَا بِرَعْلامِ هَذَالدِّينِ \* وَسَلامٌ عُلَى الْمُ لَيْنَ ﴿ وَلَلْتُمْدُ يَتُّهِ رَبِّ الْعِنَا لَمِينَ ﴿ آمِيزِنَا مِكْمِيرُ ٠٠٠ هـ الفالضلوة الكاظمية والنات المهنت المانات المهنت اللَهُ مَصِلُ وَسَمَ وَمَا رِكْ عَلَى أَوَّلِ نَعَيْنِ فِي آحَدِيْنِ النَّابِ بِكَالِ وَاحِدِيَّ ٱلْاَتُمْآءِ وَالصِّفَاتِ \* وَأَوْلُو تَنْزُبِلِمِنْ عَا والرُّنُوبَيَّةِ لا سُتِوْآءِ الرَّحْمُ النَّهِ \* وَأَوَّلُومُا لُورُهِ فَامَرُلُولُومِينَةِ بِكَالِيالْمَا لُومِينَةِ \* مَنْجَمَعَ عَلَيْا سِالْكِلَّاتِ بِذَاتِهِ \* وَاحْضَى عُوَالَمُ الْمُكِمَّاتِ فِي حَضَرَتِهِ \* وَتَفْصَلَتْ مِنْهُ جَيِعُ الْمُحَلُوقًاتِ كَعُصَلَ لَعَرِي مِنْ الْجَسِمُ وَهُوَعَلَى مَاكَا عَلَيْهِ مِنَ الْكَالَاتِ ﴿ وَقَامَتْ بِالْارَضُ وَالنَّمُواتُ ١ وَعُرِّنَ بِرَحَضَرَةُ الذَّاتِ ﴿ وَيُرْزَنَ بُرَجِفَرَةُ الْكُلِيَاتِ جَيْلُ لَذِي السِجْلَتَ بِمِ كَالَ ذَا مَكَ \* وَأَظْهَرُتَ بِهِ مِرْ رُبُونِيكِ ﴿ وَأَكُلُتُ بِهِ مُلْكُلُكُ مَنْ كُلُّ مِ عَالَمَ الْإِنْانِيةِ

وَخُفَيْتُ إِلَا مُالْحًا عِلِيَّةً \* وَرُفِيتُ إِلَكِمَةُ الْإِنْاذِيِّهُ وَقَامَ بِينُ الْمُعَبُّودِيَّةِ \* مَنَا نَفَرَدَ بَذَالْكَ وَكُلُّ بِصِفَانِكَ \* أَعْمَ النَّاسِ بِالْكِلِّيَاتِ وَالْجَرْبِيَاتِ \* أَعْمَ النَّاسِ بِالْعُوفَاتِ وَالْعَيْنَاتِ \* نَفْسُ أَلْحَمِنَ الذِّي ظَهَرَتْ بِالْحُرُوفُ الْعَالِيَا وَقَامَتْ بِمِ الْكُلِّياتُ النَّامَاتُ \* الْعَقَلُ لَا وَلُ الْفَائِمُ بانتَمْ يُزِبِّنَ أَكِنَادِثِ وَالْعَلَمِ \* وَفَلْتَ لَهُ أَجُلُفًا فِبَلُوفًا لَهُ ادْبُرِ فَا دَبِّرٌ \* فَعَلْتَ وَعَرَى وَحَلَالِي مَا خَلَقْتُ خَلَقًا اقضًل فِك بِكَ أَحْدُ وَبِكَ أَعْظِى الْفَرِ الْوَرَانِي الْالْعَلَى الْمُ فاحرَسِ بَدَيكَ قِبَلَ أَنْ عَلَقَ الْعَرْضُ وَٱلْفَرْسُ وَمَا فِي طِيهِما ﴿ فَعَلْتَ لَهُ اكْبُ مَكَتَ فِلُوحِ عَبْكِ مَاكَانَ فِي عِلْمُكَ وَمَا بَكُونُ مِنْ مَعْلُومًا يُكَ \* رُوحُ الكِلَ التَّارِيمَ فِي الْحَلُومًا تِ العَامِ بِمَا عَنْصُرُاكِياً \* الْانْسَانُ الْكَامِلُ الدَّاسِ وَ المِيفَانِ \* المُهَاجِرُمِن حَدَيْدِ اللَّاتِ إِلَى وَاحِدِيدُ الْأَسْمَاءِ والصفات البروم الاحديد كانالله وكم يكن سعَّه سي نانيا مِن سَكَّةَ الْمَالْمَدَبَّةِ بِذَاتِهِ الْمُحَدِّيمَ وَهُوَالانَ عَلَى مَا كَانْعَلَيْهِ وَ فَصَلَالُهُ مَعَلَيْهُ صَلَاةً كَيْنُ بِكِ مِنْكَ لِيهِ وَيَرُاللَّهُمَّ عَلَيْهِ مَلَوَّمًا بِلِينَ بِكِي مِنْكَالِيْهِ \* وَجَعَلْمِ

بالصَّاوَةِ عَلَيْهِ صَلَّى اللهُ وَسَمَّ عَلَيْهِ مِنْ وَصَلَّ مُ الْبَيْهِ اللهُ والجعلل نسبة اللحضريه \* واكشف بعن تحقيد جَقَ بَعِيكُوبِهِ بَعَى أَفُورُ بَعِنَ حَفِهِ قَاكُرُمْنِي بَيْنَا هَنْ حَضْرَة قَدُيْ وَنُورُنِ بِنُورِدِا يِهِ حَتَّى أَمْثِي بَيْنَ النَّاسِ بَوُرِهِ دَاعِيًّا الناشريعية ﴿ ٱللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللّمُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُلْكُولُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّا لَمُعْمُ مِنْ مُنْ مِنْ مُلَّا مِنْ مُنْ اللَّا لَمِنْ مُلْمُ مِنْ مُلْ وَيَا كَايِتِهِ الْعُظِاءِ لِمُ الْمُنْشِرُهَا بَعِدُ الْمُوتِ \* أَسْتَلَكَ باسمك الخشي وبإسماح العظيم لاعظم المحتبر الأكبرات لَمْ يَظَلُّهُ عَلَيْهِ أَحَدُّ مِنَ الْمُخْلُوفَينَ ﴿ يَاحَكُمُ ذُوايًّا ۚ لَا يُعَرَّىٰ عَلَى إِنَّا مِهِ مَا ذَاللَّعُ مُولِالدِّي لا يَفْظِعُ آيَكًا وَلا يُحْطِّعُ أَنَّا وَلا يُحْطِّعُ أَزًّا اسْتَلَكَ أَنْ نَصِلَى عَلَى عَدْصَلَاهُ لَاعَدُ بِحِبَدِ وَلَا تَعْصَرُ بَعِيدُدِ يَلْكُ نُورُهَا الْعَرْضَ وَالْفَرْضَ وَمَا فَطِيْهَا وَالَّهِ وَصَعْبِهِ \* وَسَلَاهُ مَعْلَى لَمُرْسَلِينَ \* وَالْمُدُسِّةِ رَبِيالُعْنَا لِمِينَ \* آمِيلِمِعُمْرُ على المسكلة المرادسة على الدان المصطفية المقيارة فرالتجيب الله وكا وكالم على النور الكارد من العنب الوكود المامل حَقِيقَةً كُلِمُوجُودٍ ﴿ الْفَآلِيمُ إِنِّ لَكَ فِي عَالَمُ اللَّهُ هُوتِ

وَالْمَعَلَىٰ بِإَخَلَا قِلْ فِي عَالَمُ الْجَبُرُوتِ \* وَالْفَسِيمُ لَيْعَا لُكَ فِعَالَمُ المَلْكُوت ﴿ وَالْقَائِمُ الدَّعُومَ لِلَّكَ النَّاسُوتِ انْا نُعَيْنِ الْوَجُودِ وَالْسَبِ لِإِخْرَاجِ كُلِمُوجُودٍ \* كَاذَ فِي الْعَلَمْ مُقَدِّدً مَّا قَبْلَ الْوَجُودِ ﴿ عَيْنِ رَحْمَةِ الْمُعْبُودِ مَنْ هُو عَامُ مِنْ لِكَ بَاوِدُودُ ﴿ الَّذِي الْمَدِي الْمُعَرِّنَ بِلْجُودَ عَلَى كُلْت مَوْجُودٍ ﴿ وَكُسِيْتَ لِأَجْلِهِ الْعَكَمَ خِلْعَ الْوَجُودِ ﴿ لَأَجْلِحُبِّ حيتك لذى هوالمقصود من عالم الوجوب لوجود الموحود الفيض الأفدس الدبى تعين برعاكم الامكان واستعثاداتها والفيض المفتدين الذي ظهرت بمالا كوان وأستمداداتها \* مُمُ النَّاتِ الطَّالِعَةُ فَعَرْشُ الأَسْمَاءِ وَالْقِيقَاتِ \* المُشْرِقَةُ عَلَى الْحُرْبِيَّاتِ الْمُنُورَةُ لِكُمَانِيَّاتِ وَالْحَلَّوِ الْمُدَوِّ بنن عَيِّ النَّاتِ وَوَاحِدِيْمُ الْأَسْمَاءِ وَالصَّفَاتِ \* الْمُظِّلُّ المُوجُودَاتِ ﴿ مُنْبِعُ الْوَالِ الْكَايَاتِ فَا رَضَا لَحُلُوفًا تِ ﴿ مَنْ هُوَرُحَةُ لَلْفُوْقِيَاتِ وَالْعَيْبَاتِ ﴿ دَيْجَ عَلِيَا لَوْجُ الْرَحَانِيَاتِ جُوهُ عَالَمُ الْجَسِمُ انِيَّاتِ ﴿ مَنْعُرِفَتْ بِوَاللَّاتُ وَتَنْزُهُتُ بِهِ الجَمَّانُ \* مِنَالِمَانِ عَلَى عَالَمَ الْأَرْضِ وَالشَّمُواتِ وَ: الدُّرَّةُ المَصُورَةُ فِيجِهِ إِللَّاتِ ﴿ وَأَلْجُومُ الْكُنُونِ فِي اللَّهِ اللَّهُ وَالْجُومُ الْكُنُونِ فِي اللَّهِ

الدُّلَالَاتِ ﴿ وَالْإِعْنِهَا زَانِ النَّوْزَالْنَا مِرَالَّذِي عَلَيْهُ مِ فَا فَأَضَ مِنْهُ مَا يَكُونُ وَمَا كَانَ \* وَالْجَوْهُ الَّذِي فَا مَرْبِ عُنْصُرُ الانسان وكان خِلافة الرَّمين \* القران الجامع لحقايق الأياتِ وَالْفَاقَانِ \* الْمُنظِ بِالْأَخْكَامِ النَّرُوعَاتِ \* يَسْلَمُ النايا لمُحْصِيةِ لِلامَا يَالْمُبَنَّاتِ \* حَمْدَكَةُ الْعَبِعَانِ الْفَائِمَةِ الحروف العاليات \* المنزلة في الموحودات \* مَن كان فيلة لَيْنَ لَانِ عَبِلَى ذَالْكَ \* وَكُهِفًا لا نُوارِحَقًا فِي عَلَيْا مِا مُمَالِكُ وصِّفَائِكَ ﴿ وَعَيْنَالُعَتَ بِنِ لِلْقِيَامِ مِ الْخَلَافَةِ عَنْ ذَالْكَ الْوَصَلَ لِلْافْصَلِ عَنْكَ \* وَالْوَاصِلَ لِكُلِّ مِنْفَصَلِ مِنْكَ \* مَنَادِيْكُ الِكَازُلاً فَلَمْ يَعْصَلُ عَنْكَ الْسَلَّاء عَيْنَ الْأَعْيَانِ نَظُرُ الرَّمْيِن النَّاظِرُ وَإِلَيْ الْمُعْلِلِ مِمَّانِ ﴿ عِبَادُ الدُّمَّانِ ﴿ أَفْضَلُمْنُ دَاسَ عَلَى الْبَسِطَةِ ﴿ وَعُرِجَ إِلَى النَّمْ فَاتِ الرَّفِيعِيةِ وَكَانَ الْكَيْلِكُ قَابَ قُوسَينَ أَوَادَى ﴿ وَحَضَرَكَ الْمُبْعَةِ فَيَحَلَّتَ عَلَيْهِ فَإِلَى بك منك ما ذاى وخاطبته بك منك دون خلفك وأسمعت بِيَ مِنْكَ خِطَا مَكَ \* وَأَخْتَرْتُهُ حَبِيبًا لِذَا لِكَ وَحَعَلَتُهُ الْمَامَّا في دُرُوالمُنتِي بِإِنَّ \* وَكُشَّعْتُ لَهُ عَنْجَالِكِ \* وَالْزَلْتَ عَلَيْهِ مَا زَاعَ الْبَصْرُ وَمَا طَعَى عَنِدَ دُوْبِينِهِ لْمُصْرَبَلِكَ ﴿

مِيمُ الْيَالِمَاتِ لَآءُ رَفِيعَةِ أَلَا نَمَاءِ وَٱلصَيْفَاتِ \* ذَالَ الدَّالَّالَةُ الْمُ عَلَّا لَكُمْنَاتِ لَفَنَا بَهِ مَا لِجُهُبُّاتِ و فَصَلِ اللَّهُ وَمَلَا عَلَيْهِ مِلاةُ لامرتبد عَلَمُهُ اصلاةً بعِدد مَوْجُودًا لَكَ \* وَأَنْفَاسِمَا وعدد قطرالامطار المطرة منالتموات وعدد ماسمطر و وعَدَدِمْا ٱنْبِتَنِ الأَرْضُ وَمَا سَنَنْبُ \* وَعَدَدِ آوْرَا فِ مَا بَنَد ومَّا سَنْتُ ﴿ وَكُلُّ ذَلْكِ مَصْرُوبٌ بِعِدَدِمَا فَعَلَّكَ وَعَدَدَ مَعْلُومًا لَكِ وَاصْرِبْ عَدَدَمًا ذُكِرَبِيتِ دَمِيًّا تَجْلُوفًا لِكَ عِنْدَلِقًا نُكَ ﴿ وَعَدُدُمَا وَجُدَمًا وَجُدَمًا ذَكَّرَمِنَ الْعَدَدِمِنْ إِذَلَكَ الْحُ الدَّكَ بِعَدَدِ الطُّيُورِ وَالْوَحُوشِ وَلَلْتِوْ انَّاتِ وَالْآنِمَاكِ ﴿ وعدد ماعليه من السعر والرين والوسير ١٠ صكرة تستعو العَدْقَاكِمَةُ \* وَآصِرْبُ ذَٰلِكَ الْعُدَدَ بِعِدْدِ الْعُدَدِيْا فَرُدُ ياصد واجعلل بالصلاء عليه صلى الله وسلم عليه مرحصر مَدُوًّا \* أَكُونُ بِهِ إِلَى تُوْمِ الْأَبَدِ ﴿ وَأَفْضَ عَلَى مَنْ عُلُومُ لِنَالَخِ العَقْمَةُ الْمُعْمَةِ الْمُنْعُمَ بِهَاعَلَا مَيْهِ بَاوَاحِدُ الْاحَدُ وَآخِعَلْ لِى والرياط عَرْتِهِ فِامَنْ لَمْ يُكِدُ وَلَمْ بُولَدُ ﴿ وَآخِتِم بِالْمِمَانِ الْكَامِلِ والحجيبي باليَّاكَ يَامَنُ لَمُ يَكُنُ لَهُ كَفُواًا حَدُ ﴿ اِسْتَ دُعَادُ فارت المالمي بيعتلط رُحمي الأرخم الراحين \* وصل وسيم

عَلَى سَيْدِينَا مُحَدِّالنِّبِي المبين ﴿ وَاللَّهِ وَصَعِيلَ ﴿ وَسَكَرْعَكُمْ عَلَى لُرْسَلَيْنَ \* وَالْحَدُ لِلْهِ رَبِّ الْعَالِمِينَ \* آمِيْرِا مِعْيِنْ \* مناه الصَّلون العِينية العَينية العَيني آلله وسكروس على لنور الظاهر من عيب عيب العدم المقدم الذي حَرْجَتَ بِمَاأَنْدَرَجَ فِي مِذَا ذِلْفَتُمَ \* وَآبُرَدْتُ بِهُكُلِّسُيُ كَانَ مَعْفُوظًا فِي عَيْبُ عَيْبُ الْقِيدَمِ ﴿ مَنْ بُوجُودٍ وَ وَجُدِّ كُلُّ موجود من العكر ، وأظهرت بوجود الوجود في قدم العد وَآبِرِ زَتَ بِهِ مَا أَكُنَانَ بَالْجُودِ ﴿ وَفَقَتْ يَهِ مَا رَبَّقْتَ وَأَظْرُرُ بِمِ مَا كَمْتَ بُورِجُودِكِ ٱلْاَقْدَمِ \* ٱلْعَالِمُ بَعِلْمُ ٱلْكَالَافِيمَ عَيْنُ الْإِسْلِمُ لَاعْظَمَ فِبِلَهُ تُكَنَّزُ لَا يِأْتُوا رِجْلِيًّا بِأَسْمَالُكِ صَاحِبُ الوَجِ وَالْطَلَبْ \* الْعَقْلُ الْأَوْلُ فِي عَالَمُ الْأَذَلِ ٱلمُمِّي الكِيَّا بِالْمُبِينِ الدِّي سَطَهُ مَ بِهِ مَا أَرَدُتْ وَعَكَّتَ بِهِمَا لِ مَعْثُم مُنْ فَصَلَتْ مَنِهُ مَا كَانَ وَمَا يَكُونُ \* وَجَمَعْتَ بِرَحَعَانِهُ للكح وقدرت ماف درت وفضيت بمافضيت وآجك بِمِ العَالَمُ وَاحْرِبَ مِنهُ مَا كَانَ وَمَا هُوَكًا مِنْ لِيكُونَ كَا أَخْرَبُ

مَوْآة مِنْ جَبْ إِذَمَ ﴿ وَأَضَأْتَ إِ ظُلْمَةَ الْعَدَمِ \* وَأَفَضْتَ عَلَيْهَا مُلْ اَفْضَتَ مِنْ نُورُ حِبَدِكُ الْأَفُومَ \* وَبَيْتُ بِهِ ظُلَّمَةُ عَالَمُ الْعَدُّ بَعْدَمَا كَانَتْ بَجَهُولَة مَا لِلْقِدَمِ ﴿ حَقَّصَيْرَهُمَا يَظِلُهِ عَالْكًا لَطِيفًا فَالِزْمَا نِا لَا قَدْم \* مَنَا رَبُّكُ لِكِ لِمِرَا نَفِطًا لِمُعَلِّكَ وَرَبَطَتَ الْعَالَمُ بِوَجُودِ وِالدِّي هُومَنْكَ مُنْعَمُ ﴿ عَبْنُ هَا إِ المُوسِّعُ مِصُوَرًا لَعَالَمُ \* وَآتَ بَكِالِ فَصَلِهِ اعْلَىٰ الْفَيْدُولَةُ النَّارِيُّ بِالْعِنْصِرَ الْاعْظَىمِ ﴿ عَبْنَ عَيْنَ عَيْنَ الْعَالَمُ الذِّي ظُهُرِهُ بعَلَىٰ الْعَدْسُ الْاقْوَمِ ﴿ وَكُونِتُهُ بِعَلَيْكَ الْمُدَسَ الْمُعْدِمُ الْمُعْدِمُ الْمُعْدِمُ مَنْ السَرَيْتَ بِقِلْبِهِ لِمُحَرِّمُ عَنْ أَنْ لَدْخُلُهُ الْأَغْيَارُ الْمِارَةُ يُرْدِ العَصُوى ﴿ الْمُعَدَّسَةِ عَنَا لَا وَهَا مِ الْمُ سُدَرَةُ فِهَا يَهُ مُرْكِزَ آنيالكَ العنطام ومَنْ مَعَهُمْ مِنَ الأُولِيَاءِ الْكِرَامِ ﴿ الْمُفَالَّذَ الأنماء بالإنماء ودَلالانهاجُعًا عَلَى لذات \* فَمَا دُنينُهُ لِهِ منك وَآنْتَ مُجَرِّدُ عَنَا لِنسَبِ وَالدَّلالات \* وَأَلْدَ بِكِ فِيكَ بتحرد وعزا لاغتبارات وكلته بكلام مجرد عناللفوطا لَمُ لَاللَّهُ مَ عَلَيْهِ الْفَأَلْفِ الْفِ صَلَاةِ بِكُلْ صَلَّاةً مِسَلَّاةً مَالاً: نَقْرِبَى بِهَالْدَيْهِ فَأَقْوَمُ بِهَا لِكَ وَأَنَا بِحِضْرَتْهِ فَآرَاكَ \* وَٱنَّامَظُلُولَ عَتَ ظِلِّ رَحْمَيْهِ \* وَٱلسِّنَى اللَّهُمِّ مِنْ طَيْعِ عَنَّهُ

وَآخْسِنُ إِلَيْ مِنْ عَكُومُكَ ابْنِي قَامَتْ بِمُ \* وَسَلَمَ اللَّهُ مُ عَلَيْهِ آلْفَ الفي الف سلام يكل سكوم اللم من كل فاطع مَفْطَعُنى عَنْكَ إِ وَأَلِيقُ بِالْصَلَافِ عَلَيْهِ وَالَّهِ وَأَصْعَابِهِ مَنْ هُمْ يَخُوُمُ مِمَّا وَعِنْ بِيهِ وَسَكَرُمُ عَلَى لَرُسَلِينَ ﴿ وَالْحَدْكِيةِ وَبَ الْعُسَالَمِينَ ) . . اهنالاصلة الحوين على البريا المه الحر الجيم ٱللهُ وَصَلَ وَسَمَاعَلَى مِنْ فَعَتَ بِرَالُوجُودَ \* وَأَظْهَرُنَ مِكُلُّمُوفِهُ آوَلُ قَائِمِ لِكِ فِي الْمُكِمَاتِ \* مَنْ شَهِيدٌ نَسِبًا لِأَمْاءِ وَلَفِيفًا وَدَلالاتِمَاعِيَ الذَّاتِ ﴿ ٱلْبَاطِنُ بِآحِدِيَّةِ النَّاتِ الظَّا مِنْ بُواحِدِيَّةُ الصِّفَاتِ ﴿ مِنَاسْتُوتُ عَلَيْهِ الْكُلِّيَاتُ وَاسْتَوْى هُوَعَلَى الْجُرْبُنَّاتِ ﴿ وَآحَاطَ بِالرُّوطَانِيَّاتِ وَ لْلِينْمَانِيَّاتِ \* وَآحْضَىعُوالَمُ الْوَجُودَاتِ \* عَيْنُ الْرَحْمَةِ الذَّاتِيَةِ \* وَالْعِنَاءَ الْمُلْعَيَّةِ \* مُعَيِّمُ لَعُطَايَا الرَّبَانِيَّةِ عَلَهَا كَا أَنْكُونِيَّةِ \* كَانْفِ الْبِيرَ الْأَحَدِيِّمْ \* أَوَّلُ عَبِيتَ فِي تَعَيِّنَتْ فِي الْوَاحِدِيِّةِ \* وَتَعْضَلُ مِنْهَا عَالَمُ الْإِنْ الْبِيَّةِ \* وَبَهَانَتُ إِلَّا سَنِوْآ وَالرَّحْنَا بِنَهُ \* وَتَعْقَفُ بِالْمُعُنُّودِيِّةِ وَفَامَتُ الرَّبُولِيَّةِ بِكَالِ الْمُسَرِينِيَّةِ مِن كَلُطْهُ ورُهَا لِالْقِيَّةِ

وَمَّ إِنَّ فِي مِهَ إِللَّا لِإِلَّهِ إِلْمَا لِكِيَّةِ ﴿ وَتَعَلَّقَتُ بِالِمِ عَهِ الَّفَيْدَ النُونِيَّةِ \* وَتَقَلَّبُتُ مِنَالِصِفَا سِأَلَجِلَالِيَّةِ الْأَلْصِفَا سِ الْجَالِتَ وَ وَقَامَتْ بِالْأَسْمَاءِ أَلْجَالِيَّةِ \* وَبَرَدَتْ بِالْاَسْمَاءِ كَنَيْهَ إِلَىٰ عَالِمَ النَّاسُوتِ يَوْ \* فَعَامَتْ بِالْحَلِدُ فَهُ عَزَالْنَابِ الْعَلَيْهِ \* وَأَظْهَرُتِ الْعُلُومُ اللَّهُ نِينَةُ وَالْآَحْكَا مُ السِّرُوعِيَّةَ مَنْ تَقَدَّسَتُ ذَانُهُ عِنَالَتُهُما مِنَالَدُينَةِ وَالْآخُلُا فِالرَّدِيَّةِ وَلَلْحُلُو فَالرَّدِيَّةِ وَلَلْحُلُو وَالْعَقَلَاتِ الْنِي مِي عَبْرُمُ صِيَّةٍ \* عَيْدُكُ الْقَائِمُ لَكُ مِكِي فِيجَلَّ حِيَّاةً يَعَنَّ اللَّيَا لِمَا لَطُولَ فِي الْمَيْلَ الْمُعْلِكَ مَنْ أَمَّا هُ الْمِسْرُمِنَ عِنْدَكِ \* وَآدَسَلُهُ الْيَكَافِيْ خَلْفِكَ رَحْمٌ مِنْ حَضَرَلُكِ \* فَقَامَ يدعوالماحد تبزذالك وواحدتم أحكاع الوهبتك حني ككر أمريعيك لهادك و فَعَيْضَهُ اللَّكُ كَا أَبُرُدُهُ مِنْكَ و وَجَعَلْتَ عُلَّاء التَّهِ خُلْفًا وَعَنْهُ وَعَنْكَ \* لِيَعْكُوا بَيْنَ عِبَادِلَّةَ يَا أَمْرُتُ بِهِ آت وَبَعْنِيوَالُ فَنَ رَسُولِكِ وَفَرَا يَضَحَضَ لِكَ \* مَنْهَا بَ نَهُ مَصْوَلَةِ وَأَبْقَى فَ وَجُودِلَةً وَيَكُنَّ فِي شَهُودِلَةَ الَّذِي كَأَنَّ مِنْكَ فَا رَقُوسَ مِنْ أَوْأَدَ فَى فَوْقَ الْمُكَرُّوْ الْاعْلَى ﴿ حَبْثُ هُنَاكَ لَاخَلَا وَلَامَكُو \* مَازَاعَ الْبَصَرَعِنَدَ دُوْيَةٍ عِبَمَالِكَ وَمَاطَعَ مِنْ إِلَا مِنْ جَعَلْمَهُ الْمَامَّا لِإِنْبِآلِكِ فِ مِدْدَةً مِنْهَاكَ

المُ آدَّنِهُ مُنَا أَرَيْنَهُ مِنَا لَا يَرَبِكُ حَبْ لَاصَاعَ وَلَاسَاءَ عِنْدَكَ مَاكَذَبَ فَوَادُهُ مُمَاكَاى وَمَا رَأَى لِا لَهُ بِلِي ﴿ مِهُمُ مُمَاكِلًا لِهُ بِلِ خَلُقَ اللهِ ﴿ خَاءُ حَبَّا وَ الْعَالِمَ الْفَتَّا يُمُ بِإِللَّهِ \* مِبْمُ مُلْكِ اللَّهِ مِنْ عبادالله \* ذَالُالدَّالُ عَلَى اللهِ باللهِ \* فَصَيْلُ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ مَادُّ تَوْصُلَىٰ بِهَا الْيُحْضَرَبُم \* وَتُمْعَني بِالْحِطَابَ عِزْبَتِهِ \* وُتُوقِعِنَ بِهَا بَنُ بَدِيرٍ \* حَتَى آفُوزُ بَالِرُونَةِ إِلَىٰ حَتَالِهِ ﴿ وَآكُنُ مَظَّهُرًّا بِمَا اللَّهُ الْمَيْدِ وَاسْقِنِي بِهَامِنْ وَمْنِهِ وَأَشْكِنِي إِلَا مُعَمَّةً حَبْتِهِ \* إِمَنْ عَلَى ذَا يَهُ مِنْ ذَا يَهُ \* وَعَلَمَ عَلُومًا يَهُ مِنْ عَلَمُ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللّ وَتَقَدُّسَ مِنْ ذَاتِهِ سِلَاتِم ﴿ وَتُنَزُّهُ بِنَاتِم وَصَفَاتِم عَنَمًا خُطَرِفُ اوَ هُامِ عِبَا دِم \* اشْتَلُكَ بَذِاتِكَ لَيَائِكَ انَ تَعْبَلَى عَلَى سَيِدِيَا تُحَدِّلُهُ فَرَدُ بِنَاتِم بِآسِدِ بَرِّذَا مَكَ مِنْ وَالْفَا يَمُرُ بِالْجُمُونَةِ فِي وَاحِدِيْتِ صِفَانَكِ ﴿ أَرُبُ فِهِ مِنْ الدِّلا لِهَ لَا لِهَ إِنَّا مِنَاسِ رَجَّا مَكِ ﴾ وَأَدُوفِعَةُ الرُّبُوبِيَّةِ الَّذِي دَفَعُتَ بِمِعْلَمُ الْإِنْسَانِيَّةِ \* اَلْفُ فَيَاعِ الْفَبُومِيِّهُ الفَأَنْمَةِ عَلَى عَالَمُ ٱلنَّا سُونِيَّةِ ﴿ وَاوْلِا يَمْ الْأَلُوهِيَّةِ عَلَى كُلُّمُوجُودٍ قُ الْبَرَيْرِ \* قَاءُ ظُرْفَيَةِ الْعَنائِمِ بِمُ وَظَرْفِيةٍ بِكِ \* فَصَيَلَ اللَّهُ مَوْدًا اللَّهُ مُودًا عَلَيْهِ صَلَاةً بَوْدُهَا يَهُو الْعَرْضُ وَمَا فَوْقَهُ صَلَاةً تَعْوَقَ لَاعِهَا مِنْ أَكْ الْجُنَّةُ وَعَنْبَرَهَا مِكَدَّةً مَا لَمَا عَدُدُ مِنْ كُنْرِيَّا وَلَا نِهَا يَهُمَّا

ولاستدتي وكاما فأنية بدوامك الفية ببعث الك وسكم الله عكيه سَلَوَمًا كَذَلِكَ لَا أَرْحُمُ الرَّاحِبِينَ \* اللَّهُ مَرَفَعَ قَدَرْي بالِعَلَدُ عَلَيْهِ صَلَّى اللهُ وَسَمَّا عَلَيْهِ وَبَيْرَامَرِي بِالْصَكَرَةِ عَكَيْهِ صَلَّى اللهُ وَمُنْ أَعْلَيْهِ ﴿ وَآرُزُفْنِي الْمُعَالَةِ فِي عَلَيْهِ صَلَّ اللهُ وَسَلَّمْ عَلَيْهِ ﴿ مِنْ حَنْ لَا احْتَسَبُ وَلَا اَدُرْي بِفَضْلِكَ وَكُومِكَ وَاحْمَا لِكَ ويَهَا عِهِ عِنْدَكَ \* وَأَمْسَلُكُ اللَّهُ مَ يَحَقَّ هَعِصَ وَيَحَقَّ حَعَةً وَيُحَقِّنَ وَالْعَبُمُ وَمَا بَسُطُرُونَ \* وَآسَنُكُكَ بِعِكَالُوعَ الْبَ وَجَلُولِ مَنْكُ وَعَنَّ وَفُدْرَتُكَ وَ وَجَبُرُونِ عَظَمَاكَ أَنْجُعِلْهُ المُعَلَدُهُ عَلَيْهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ مِنْ عِبَا دِلَّ الصَّالِحِينَ \* الَّذِينَ لَاحَوْثَ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْتَرُنُونَ ﴿ يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ يَا اللهُ يَا الله ارْحَ عَبْدًا بِقُولُ لِأَالِهُ الْإِلَا اللهُ مُحْمَدُ رَسُولًا لِلهِ مِلَى اللهُ عَلِيهُ وسَمَ \* وَصَلَاللَّهُ مَعَلَى سَيدِنَا تُحَدِّ الْفُائِمُ بِآمُ اللَّهِ \* وَاللَّهِ الْمَا عَنَى وَأَصْفًا بِالْمَسْكِينَ عِصْرَتِهِ \* وَسَلَامٌ عَلَى لَاسِكَةِ وَالْحَمَدُ لِلْهِ رَبِيِّ النَّاكِينِ ﴿ المنافقات القالية المنافعة الحكانية ا

اللهُ مَ صَلِّلُ وَسَمْ عَلَى كَنِهِ مَعْمِ فِي النَّاتِ \* وَكُمْفِ آنُوا وِالْأَنْمَاءِ وَ الضِّفَاتِ ﴿ مَنْ تَفْضَلَتْ عَنَّهُ ٱلْمُوجُودَاتُ ﴿ وَتَعْتَمَّتْ مِنْهُ الْعَطَا الْعَلَى الْمُحَاوِقَاتِ \* عَلَى حَسَدًا لَاسْتَغِدَادَاتِ \* الْمَارِزَةُ مِنْ أَذَلِ النَّاتِ عَلَى حَبِّ مَظَا مِرْ الْأَمْنَاءِ وَالصِّفَاتِ \* أَوَّكُ فَيْضِ النَّابِ الْأَفْدَنِيَّةِ ﴿ الْفَالْمُ مَا لِحَضَّابِ الْأَلْمِيَّةِ ﴿ آجَلُ الْعَلِمُ الْأَقْدَسِ \* وَمَحَلُ لَاعَيَا نِ الْمُأْرِجِيَّةِ إِلَى الْفَيْضِ الْفَدَّرُ مَنْ هُوَالْعِنْ لِمُ النَّفْسِينَى الْمُرَبِّ بِبَرْتِبِ النَّاقِيِّ الْفَصَّلَ عَلَى حَبِّ الضِفَانِي ﴿ ٱلْقَايُمُ الْحَدَيْرِ اللَّابِ عِفْيِقَتِهِ وَمَعْنَا ﴿ وَ اللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهُ الْ الظَّا هِرُ بِوَاحِدِ يَرِ الصِّفَاتِ عِبْمِ وَمَنَّا وُ فُورًا لِنُورِ بِذَالِكَ من ثم ظهوره بك \* وَرَفَعْتَ السُّورَوَالْحُبُ مِن بَيْنِهِ وَيَلْكُ رَآدُ هَبُ الْأَمْ الْوَهُومُ لِكِ \* وَآبِعَتُ مُجَآءِ خَنُولِكَ \* وَقَافِ فَيُوْمِينَكِ \* وَلِمُؤْلَفُكَ وَمَارَمَتَ إِذِرَمَتِ عَ الْتَعَابُ النؤراني البارزُ مِنْ غَب آحدية الذّاب و المُطرلا وارواحة الأسماء والمعيفات \* المطلق بآزلالأذك بوروالاحدى وَالْفَيْدُ لِمَا يَدَالَاتِدِ بِنُورِهِ الْمُحَمَّدِي \* مَنْ فَرَجَتَ مِ الْعَدَمَ مِنَ الْعَدَعِ \* وَجَعَلْتُهُ بِظِيلِهِ وَجُودًا لَمَهِيًّا وَسَمِّيَّةُ الْعَلَامَ الْكَلِّيةُ الْخَامِلَةُ بِذِ آلِكَ \* الْبَارِنُمُ إِنْفَا مِنْ رَجْمًا نِيْلِكَ \*

مَ هُوَ حَدِيبُ حَصَرَاكِ ١١ وَعَينُ مَلِكُمُكُ وَنَظُرُكُ مِنْ الْعَلَارَانِ وَسَمُواَنْكَ \* الْبَرْقُ لِنَا فَيُ وَالنُّورُ النِّبَيْطُ الْعِنْفَاتَ \* مِنَا رَفِعَ نَظُرُهُ عِنَا لَا نُمُنِينَة ﴿ وَلَلَّ كُالْتُكِالْتَلِيسَ وَٱلْعَنْ بِرَيَّةً وَلا تَصَادُّ عِندَ الظَّا هِي مَ وَالْبَالِمِنِيةِ \* النَّاظِرُ الْمَالِاوَلَتِ بالأخرية وَالِمَالاخرير الأوكية \* بِعَقِيقِ ذَاتِهِ الْمُعْتَوِّيِّر \* وَقَا رَفَوْمَتَهُ صِفَا مِلا لَلِيَّةِ ﴿ الْمُعَاجِرُ مِنَ الْعَبَ الْمُعَاقِ \* اللَّهُ كَوْنَعُيْنِ ٱلوَّجُودِ الْحَقِقَ \* كَانَا قَدُ وَكُمْ يَكُنْ مَعَ لَهُ كُانًا مِنْ كُنَّةً قَلْبُ الْمُلْبُ وَوْجِهِ وَهُوَ الْأَنْ عَلَى مَاكًا لَا عَلَيْهِ وَ ذِرْقَةُ النَّا ثِ الصَّهَ يَتِهِ الْأَرْكِينَةِ وَ وَمُرْتِفَعَ الْعَيْفَاتِ النَّرْمَدِيمَ الأسَّديَّةِ و مِفْتَاحُ خَزَانِ الْجُؤُدِ \* أَلْمَا أُمُرُا كَالْمَا مُرَاكِلًا فَهُ عَلَى كُلِّ مُوجُودٍ \* مَنْ رُونِي بِالصِّفَاتِ البَشْرِيَّةِ وَالْآخَلُاقِ الْرَاهِيَّةِ فصلاله معليه صلاة تكيف لي عاعن مقيقة فردانية ذَاتِهِ \* فَعَقَّ بِعَيْقَة صِفَاتِهِ \* وَرَنْفِعُ الْأَنَّانِيَّةَ مِنْي ﴿ وَأَذْهُ مِنْ عَنَّى \* وَأَقُولُ إِلَّاللَّهِ إِنْ عَنَّ الْمُ مِنْ \* وَأَقُومُ بِ الاان وَيَدْ هَبُ الْبَيْنُ مِن سَيْسَنِي وَبَهْنَهُ فَأَ رَالَهُ مِعَيْنِهِ الْبِعِيْنِ وسط الله معكيه سكادما أسكم برمني تعقير نقيع الأنائي وَمَذَهُبُ أَمَا يَتِنِي وَمَعِي الْمِنْ فَي ﴿ وَأَنَّا هِ مِدَتَ لَكِم وَجُودُ؟

إلى وُجُودِه \* وَآغِرَقَ بِعِيْنِ بَجِيْسَكُلُامَةِ جُدِهِ حَقَّى آسَكُمُ امْرَى إلا مَرُهُ وَأَقُومُ بِالطِنْ حَقِيقِيَّهِ وَظَا هِرَبَيْرِ شِرَبِعِيَّهِ ﴿ وَأَمْشَى بُورُ لَاعِيًّا الْمِالْمَا خَارَةِ وَهَا دِيًّا لَامْتُهِ بِمُنَّهُ وَذَا لَأَنِّهِ عَلَيْهُ \* وصَلَ اللَّهُ مَ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ مِعَلَّدُ مِعَلُومًا مُ وَبَعِدَدِ حَسَنَاتُم اللَّهُ وَيَعِكَدُ نَسَبِهِ وَبِعِدَدِ دَلَالَانِ وَبَعِدَدِ أَنْمَا مُ وَبِعِدَ دِالْهِ وَبَعَدُ اصْحًا مِ وبعدد أيته وبعدد ما آخبات كه ولعتريه حين لقائك بروكلي القالة عَكِيْهِ وَالِهِ لَذِي كُلُولِهِ وَنَعَدَّسُوا بِحِصْرَتِم وَأَصْعَالِمِ الَّذِينَ بَيْنُوا لأمنيه حقيقته وسربعته وأجع لنحالله ممتن فامير وأتبع مِنْهَاجَ سَرَيْعَيْهِ \* وَسَكَوَ مُرَعَلَى الْمُسكِينَ \* وَالْخَذُلِيهِ رَبِيَالْعُنَالَمِينَ و آمِيْرِبَامْعُيْنَ اللهِ هنع صلوح المنورانية على المان الكامية المفوال فرالخب الله مَرْضَل وَسَلَّمْ عَلَيْجَ عِلْوم دَاللَّالْتِي كُم نَدُولُ ﴿ وَيَمْ عَلُو مِ صِفَالْكَالَبِي قَامَتْ بِهَا عَلُوفًا لَكِ فِي كُلِّمُ ذَلِهُ \* مَنْ عَلَيْتُ بِذَا لِكَ لِذَا لِكَ فَأَ وَجَدْتُهُ مِنْ نَوُرِذَا لَكِ بِلَا لِكَ وَعَيْنَتَ وَفُودَ حَضَرَتِهِ بِآسِمًا لِمَكِي وصَعِنَا لَكِ ﴿ فَقَامَ بِأَنْخِلِافَةِ مِكِ عَنْكَ عَلَى مَوْجُودَالِكَ و الذِّي رَبِّتَ بِمُصَوْعًا لَكَ \* وَجَعَلْتُهُ نَظَرُكُ

مِنْ عَلْوَقَالِكَ \* مَنْ رَحَيْتَ بِهُ عِبَادَكَ \* وَأَزَلْتَ عَلَيْهِ كَا بِكَ \* مَّنَى بِهِ آخَلَةُ وَنَهُ بَكَ لِعِبَادِلِ ٱلْمَبِعُنُ ثِالْاقِلُ مِنَالُعَكَمِ \* المفذم المأول حضرة تعبنت بها النات بالوجود الاقدم فَطَهِ وَإِنَّ مِنْ غِيرِ نَعِينِ ﴿ مُحَمَّلُنَهُ مَا كَانَ بِكِ مِنْ كُلُّهِ عَلَيْهُ مَا كَانَ بِكِ مِنْ كُلُّهِ عَلَهُ فَأَنْ إِنَّ \* بِالدِّلَالَةِ وَالنَّبِينِ عَلَيْكَ \* ٱلْآخِذُعَيْنُهُمْ ا عَلَى حَبِ زَيْدِهِ بِهِ مَا بِالْعِيْ لِمُ لَوَلِ الذَّانِيّ \* فَبُدّاً وَالنَّالِيّ الذَّانِيّ \* فَبُدّاً وَالنَّالَةِ مَنْ كَا ذَبِكِ مِنْكَ بِالْعُلِمُ الْعَرِمَ الْعَرِمَ الْعَرِمَا يَنِ \* فَعَلِيْتُ عَلَيْهِ فَأَ فَأ ضَ مِنْهُ مَا كَانَ وَمَا تَكُونُ ﴿ مُمْ كَانَ مُسْتَوَّى لِرَحْمَا نِينَكِ ﴿ مُعْمَا نِينَكِ ﴿ الْمَهِ مَعَنَّ كُلِّيًّا إِلَّ قَبْلُ وَجُودٍ مَوْجُودًا لِكَ \* فَعَامَ بِكَ عَبْ لمَصْرَبَكِ \* حَتَى وَجَدُنَ الْعَوَالِمَ الْمُحْرَالَةِ فَعَصَلَتْ عَنْهُ بك و مُرْضَفته إلى عالمَ النَّاسُوت بِحَقيقَة حَقَّكِ \* وَبَذِلكَ عَفْهِ وَلِهِ كُنْتُ بَيِّنًا وَلَا مَا \* وَلَاطَابَ وَلَاطَابَ مَا وَأَرْلُتُهُ الْحَالَثُوعِ الاسْاني بعثدًا سِنتِما لِهِ لِلُوجُورِ الْعَيْنِي ﴿ وَٱظْهَرْتُهُ حِيْمًا ومعنى بالوجود الصوري و فَلْمَا بَلْغُ اَسْدُهُ بَاكِ حَبَّتُ الَّهِ الإزواد في جَبِل إِنْكُ ﴿ فَهَارَ يَعَبُثُ اللَّهَا لِمَا لَكُوالَ فِي عِنْ دَلِكَ حَتَّانًا وسَفِيرُكَ الَّذِي هُوَلِكُلْ سَبِي عَهُودُ بِكَ \* فَقَالُ الْعَدُ ات العَصُودُ مِنْ عَوَالِم الْهِلَ \* وَآرْسَلَتُهُ لَمُ الْفَكَ دُاعِبًا بِكِ النَّ

ودَالاَّبِكَ عَكَيْكَ حَتَّى كُلَّتَ مَا شَرَعْتَ وَفَقَتَ مَا اعْلَقْتَ وَبَيْنَةٍ مْأَكُمَتْ وَعَلْتَ مْأَارُدُتْ مِنَالْعِيْمِ مِنْ وَالْمَعْلُوم لَدُ بِلْكِ وَالْمُعْلُوم لَدُ بِلْكِ ف المُ الجعت بل الله و وجرد م عسن سوالة عنى كان بك كما كَادَ بِكَ ﴿ فَصَلَاللَّهُ مُعَلِّيهِ صَلَاةً نَعْتُمْ بِهَا الْوَجُودَ وَتَعْفُ بِهَا كُلُ مُوْجُودُ \* وَتَقْرِبُنِي بِمَا الَّيْكُ \* وَتَقْنَعُ لِي الْبَالْرَقِ لَمِسْنَاكَ \* حَمَّا فَوْرُبِكِ لِكُ \* وَأَنْجَرَدُ عَنْصِفًا فِي بِصِفَالِكَ وَسَلِمُ اللَّهُ مَ عَلَيْهُ سَلَامًا آسُلُم مِن كُلِ سَى و بَعْطَعُني عَنْكَ بِهِ حَتَّى اللَّهُ مَاكِ لَكَ و وَأُسَمَّ أَمْنِي وَخَلْفِي الْحَضْرَتَكِ \* فَأَقُورُ بكَ عَا دِيًّا مِنْ أَنَا مِنْ أَنْ الْحُودِ الَّتِي لَا تُرْضِيكَ \* فَصَلَ اللَّهُمَّ وسَمَ عَلَى مَفِياحِ الْكُونِ بَاكُوا نِالْكِيزِ الْمُكْسَمَ فِيمَاعِ الْاحْسَانِ \* وَالدُّرَّةُ الْبَيْضَآءُ بِمِنْ الْمَدْ وَالْعَيَّانِ ﴿ صَلا الْمُلَّالُونَا لَاعْدَلْهَا فِ كُلْ زَمَانٍ وَلاَ يَهَا يُرَكُّنَا فِالْأَكُوانِ \* يَمْلُؤُ نُورُهَا الْلَّهِ لَوَالْهَارُ عَدَة كُلِي عَلَوْ بُكَامِنَ لَا زَلَا لَا لَا لَا لَا لَا لَا لَا لَهِ مِنَا لَدُلالانِهِ عَلَيْكَ وَمَا عَلِيهُ مِنِ الْإِحْسَادِ مِنْكَ ﴿ الْمُولَهُ الْمُعْرُوفَ الْبُ لَايُعَدُّ عَلَى إِنَّا إِنْ وَٱلْإِنْسَادُ \* وَسَكَرَمٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ \* وَلَلْهُ يُوربَّتِ الْمُعْ الْمَيْنَ ﴿ آمَيْزِهَا مِعْ بَيْنِ هنا المتلوة الناية على المالية

المقد الرحمز الرجيع الله مصل وسَمَع عَلَى لَفِ قِيامِ النّابِ عَلَى الجادِ الموجود التألُّم المائة نؤرُهَا بِنُورِهَا في عَيْبِ لِذَاتِ مَبْلَ أَنْ سَبُرُرَ الْاسْمَا } والقيفَاتُ منعتب النات البحكات ستغرقة ربها وتظهورها ظهرت الْمَلُوْقَاتُ وَبِيطِينَ الْاَرْضُ وَرُفِعِينَا لَمَنْوَاتُ وَآسْتُوَى الرِّمَنْ عَلَى عَرَشِ الْمُوجُودَاتِ وَبِهَا كُلُ الظَّهُورُ للنَّاتِ ﴿ وَبَهَا تُعَيِّنَا لَازُوْاحُ السَّالِكَاتُ \* وَتَعَيِّنَ عَالَمُ النَّوْرَانِيَاتِ وَ البينمانيات \* لآءُ بَهَا والنّانِ عَلَى مَنْصَة كُلَّنَا لَكُ الْفَالْتُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ بِهَا الْجُنْ الْبِينَاتُ ﴿ ٱلْقَالَةِ مُ إِلَّ لَكَ فِعَيْبِ عَبْكِ مَنْ بَا هَيْتَ بِ عَلُوفَالِكِ ﴿ وَعَرَجْتُ بِهِ الْمُحَضِّرَ لِلْ وَأَسْمَعْتَهُ مِنْظَالِكَ ﴿ وَكُنَّهُ لَهُ عَنْ حَمَالِكَ وَاخْتَرْتُهُ حَبِيبًا لِذَالِكَ ﴿ وَخُلَعْتَ عَلَيْهِ خِلَعَ آمَالِكَ وصَفِالِكِ ﴿ وَتُوتَجْتُهُ بِنَاجِ لَخِنْ لِأَفْرِ الْعُظْمَىٰ لَدُنْكَ عَنَّى فَأَمَ إِمْرُكَ وَنَهَيْكَ وَجِيمُ جَمَالُوذَا لُكِ ٱلْمُفَاضُ جَمَالُهُ مُنْكَ آجُلُ عَاوُفَا لِكَ فِارْضَلِكَ وَسَمُوا لِكَ مَنْ الْبِيصَى مِنْهُ الْجَالُ عَلَى مُوجُولًا تَعِلُوا مِ لِكَ لِأَمْ جَمَا لُكَ مِنْ هُوَاجَلَ عِبَا دِلْ لَدَيْكَ \* حُودُكَ عَلَى عَلَوْقًا مَكَ \* مَنْ ظَهَرَحَهَا لَكَ لَمِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَحَلَمُ النَّ عَلَى فَاعْرَضَ بِعَنْكَ \* ذَالُ المَّا لِعَلَىٰ ذَالِكَ بَذَالِكَ بَدَالُكُ الْمُتَالِيمُ

الدِّلَالَةِ عَلَى الْحَدِيَّةِ ذَا لُكِ ﴿ وَوَاحِدِيِّهِ آمُهَا مُكِّ وَصَفَا مَكِ الدَّالُ بِكِ عَلَيْكَ \* الْمُيْنُ لِأُمِلُ وَنَهِيكِ \* الْحُنْهُ لِكَ فَلَ الجنهادك و هاد هوية ذالك ، الفَّاعَةُ بَإِلَهِ النَّارِيرِ مِنْهُ فِي مُوجُودًا إِنَّ الرَّاجِعَةُ بِمِ الَّذِكَ ﴿ ٱلْمَا رَبُّ عَالْ عَنْ هُمَالِكُ عَنْ هُمَالِكُ عَلَيْكَ الْفَاتِمْ بِهَا رُسُلَكَ الْهَا دِينَ بِهَاعِبَا دَكَ الْحَارُ الْفَرَدُ الْفَرَدُ الْفَا ذَكَ الْمُ وَالْمُ وَاحِدِيِّةِ ٱلوَّهِيَلِكُ \* وَأَوُ وَلِابَةً ذَالْكَ عَلَى عَبُوبَيْكُ فَ وَتُولِيكَ لَهُ وَنُولِيهِ لَكَ ﴿ مَنْ يَوْلَى الْوِلْاِيَةَ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَ فَعَامَ عَلَيْهِمْ بِولِا يَتِكَ \* وَعَامَلَهُمْ مِكَارِمُ الْأَخْلُوقِ لِأَجْلِكَ ذَاءُ زُهْرَةِ ذَانِكَالَتِيَا مُرْمَنِهَا عَرْمُنُكَ وَفَرْشُكَ وَمَاظَهُرُمِنَ مصنوعًا إِلَ زُهُرَةً عَلُومِ ذَالِكَ التِي أَمْرَتُ مَعَلُومًا إِلَى إِنْ ذَوُ فَضَلِكَ عَلَى عِبَادِلَةِ \* مَنْ أَظْهَرْتَ بِهِ جُودَكَ عَلَى عَلَوْقَالِكِ خَاءُ تَعَاتِ ذَا لِكَ السَّارِيزِ فِي كُلْ رَطَبْ وَيَا بِسِ لَقِولِكِ وَانْ مِنْ مَنْ الإيسيم بحين مِن أوْجِدْ مُرْحَضَرَكَ \* عَيْنَ الْحَبَاةِ السَّادِيةِ فِهُ صَنْوَعًا نِكَ \* اَلْفَاعَ بِهَا عَنْصُرُمُوجُو ذَالِكَ الرَّاجِعَةُ مِ الِيْكَ ﴿ ٱلْعَارِيةُ عَمَنْ سُواكَ ﴿ ظَاءُ طَهَا رَهِ ذَالَكِ ٱلْآفَدَسَيَّةِ المُفَدِّدَ مَعْ ذَانُهُ سِذَالِكِ \* مَنْ هُوَالدَّاعِ إِلَى تَقَديسِ ذَالَّكِ \* وَتَنْزِيهِ آسْمَا فِلْ وَصِفالِكَ ﴿ عَمَا خَطَرَفُ وَهُا وِعِبَا دَكِ \*

مَنْ تَقَدَّ سَ ذَا تُهُمُ إِذَا لِكَ فِي غَبْلِكَ وَشَهُو دِكَ \* آياءُ مَين ذَا لِكَ مِنْ عَلْوَقَا لِكَ \* الْفَاتِمُ الْعِهَدِلَكُ \* الدَّالُ عَكَيْكَ بِكِ \* مَنْ كَانَ يَا وَعِالِمَكُ فِي كُلِ طَهِ فَ عَيْنٍ \* وَمَنْ اوْعَالِيهُ وَاوْعَالِيهُ رَحْمَاكِ ﴿ كَافَ كَفِيَايَةِ ذَالَكِ بِذَا لِكَ مِنْ ذَالِكِ ﴿ مِنَ الْمُفْبَتَ مِ اللَّهُ وَالبَّا بِالدَّعُونَ الْحَاكَمَةُ مَا ذَالِكِ وَوَاحِدَيْمَ دُبُولِينَكِ وَ عَبْنُ الدَّعْوَةِ الْأَرْكِيِّ الْحَالَةِ بَمَا نِا لَابَدِّنِي ﴿ لَامُ لِوَآءِ حَدْكِ الْطُلِّرُ عَلَى عَلُوقًا ثَاكِ \* اَلْمُرْبَنُ بِآنُوا رِاسْمًا يُكَ وَصِفَا مَكِ \* \* مُنْعَنَّهُ مِنْ مُسْرِقِ ظَهُوُ رِا زَكِلِتَ الْحَامَعُرِبِ ظَهُوُ ر الدِّلَةُ \* وَخَفَفْتُهُ بِآنِوارِذَالِكَ \* وَجَعَلْتُهُ الْحَلِيفَةَ عَنْكُ بِهِ ارْضُكُ وَمَنْوَالِكَ ﴿ مِنْمُ مُسَمِّيْ ذَاتُكِ بِذَالِكَ مَنْ مَلَكَحَهُ فِي زَالِكَ نْيَارْدِيَا لَنَكَ \* وَٱرْسَكُنَّةُ كُحُمَّ لِعِنَادِكِ \* وَآزُنَتْ عَكَيْهِ كَالْكَ فأمَّهَانِيهِ وَتَهَى عَمَا لَهُ مِنْ عَنْهُ وَحَيْثَمَ مَا لَرَعْتَ لِعِبَا دِكِ فَارْجَعْتَهُ اللَّهُ كَاكُانَ مِلْ ﴿ فُونُ مُؤْرُدُالُكِ اللَّهِ بِسُلَّا فُوارِ النَّالَكُ وصَفَالَكَ و الْغَارِفُ مُنْ تَجْرِعُ الْحَضْرَاكِ وَ وَالْفُسْتُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهِ مِنْ نَظِرَكُ الْمَارِدُ الرَّحَةُ عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَّهُ ع سَيْفِ ذَا لِكُ عَلَى اعْذَا بُكَ \* مَنْ سَافَرَ مِنْكَ الْبُكُ ٱلْمُعَذِّبُ عِيلَا حَقَّاظُهُمَتِ بِحَفَّانِقَ كُلِّبَالْكِ ﴿ فَعَامَ يَكُلُّ جَلِّي إِلَّهُ لَيْكُ لِيكُ لِيكُ

وَنَظَرَا لِي عَلَوْقًا مُكِي بُهُ عَنْكَ ﴿ عَيْنُ عَيْنِينَةِ ذَا تِكَ لَحَلَقَكَ ﴿ مَنَ عِزْهُ مُنِكَ بِكِ \* وَإِزْلَتَ مَكِيْهِ فِي كُلِّا بِكِ عَرَبِيزٌ مَكِيْهِ مَاعَيْتُمْ حَرِيضَ عَكَيْكُمُ المُونِينَ رَفُفَ رِحَبِهُم \* اَلْقَاعُ بِعِزْلِهُ عَكِنُ رَحْمَنَكِ ﴿ فَارُفَيْحِ آنْوَارِذَا لِكَ ٱلْفَالِيَّةُ عَلَى آهَالِ سَمُوَا لِكَ وَأَضِلِاً فَاءُظَمْ فِي مَوْ فِي الْمُعْلِينِ وَ الظَّارِفِ كِكُمَّاكِ كُلِّيَّا مِنْ مَنْظُرُفَ مُلِكَ \* الشُّفَاعَةُ الْعُظْلَى لَلْكُلُوكَ لَلْعَرْضِ عَلَيْكَ \* صَادُصَفًا إِ ذَا لِكُ عَلَى عَبُولِكِ ﴿ مَنَا صَطَفَيْتُهُ عَلَى مَظَا مِرِكِ ﴿ وَآخَرُتَ ْ ذَاتُهُ لِذَالِكَ وَرَقَبْتُهُ بِهِ جَلَى ذَالِكَ ﴿ حَنْيَ جَمَّعَ بِذَاتِهِ صُورَدَ لَا لَالِهِ عَلَى ذَالِكِ وَ ثُمَ فَصَلَتَ مِنْهُ مَوْجُودَالِكِ ﴿ وَآدُ كُتَاكِيهُ وَعِيَّا بْدَايِّرِالْدِٰذَالَٰكِ \* وَمَا نُقِبَامِ بَالِحَلِلْاَمَةِ عَنْكَ \* قَافُ قَدُنَهُ ذَالِكُ الْجَهَدُكُ مِنْ بِهَا ذَاتُهُ فَعَا مَرِيعُ لَلْكَ وَذَالِكَ \* لَاسِتَاخِلَعَ مُأْلِدَ وَصِفَانِكِ و وَفُونِهُ عَلَى حَلِ رَسِالَنَكِ الْبَيْ عَلَى الْمَا عَلَيْ عَلَوْلَا اللَّهِ عَلَى الْمَا عَلَيْ عَلَوْلَا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّ المَعَامَعُ مَا مَنَا نَاكِ الْمُ آلِدَةِ \* مَاعِبًا الْبُكَ وَأَنْ أَنْ عَلَيْهِ إِن كُلِّبِكَ صَ وَالْعُرَّانِ دْعِالَّذِكِ الْعَالِمَانِ مَا تَعَالَمُ وَمَا نَا خُرُ مِنَ الْعِيْظِ الَّذِي هُوَعَيْنُ ٱلذِّكِيْرِ \* وَرَآمُ رِفْعَةِ ذَالِكَ مِنْ ذَالِكُ • مَنْ رَفَعْنَهُ لِللسِيدُرَةِ المُنتَهَى بِكِ وَكَذَبْنَهُ مُنْكِ بك \* وَكُلُّتُهُ بَكِيمًا لِكَ الْجُهِّ وَعَنْ الْكُلِّبَاتِ وَالْمُرُونِ لِإِنَّهُ قَالَمُ

لِكَ \* أُمَّ أَزْلُهُ الْمَارَضِكَ \* وَقَهَتُ ذِكْرَ وُمَّعَ ذِكُولًا \* تَعْمَاذًا وَكُونَ وَكُرِمَعَكُ ﴿ شَيْنَ شِفَاءِ نَسَبِ ذَالْكِ الْبِي كَانَتُ مُسْتَغِرَقَةً فَعَيْدِ ذَالَكِ \* وَالسَّبَ الْمِنْ عَلَيْ الْمِكْنُو عُبِلِكَ \* الْفَالَمُهُ ذَالُهُ فَهَ عِنْ مِنْ ذَاكِ \* أُوَّلُ مَنْ بَرُدُنِ إِبِ كَانْزِحْبِكَ \* لَابِيًّا خَاعَ عَبُولِيَّتِكَ \* فَأَنِّا لِإِنْمَالُكِ وصَيفَ الْكَ \* فَفَصَّكَ مِنْهُ مَا بَوْنُ وَمَا كَانَ \* حَيْظَهُ وَعَالَمُ الْأَكُوانِ وَقَامَ يَرِلَانِيانُ و مَالانْيَانُ مَنْ هُوَعَيْنَكَ مِنَا لَاعْيَا فِي لَذَى مَنْظُوبِ الْحِيادِكِ يَامُّنَّانُ \* نَأَهُ فِبُلَةً ثَوْبَهُ عِبَادِكَ وَرَجُوعِهُ إِلَىٰ ذَالِكِ مَنِ المَّفَ الْحَقَّ تَفَا لِكَ \* تَاءُ كَا بِيدِكَ لَهُ عَلَى عَذَا نِهِ وَاعْدَالُكِ \* المُنْنَاءِ وَاللَّهُ عَلَى ذَا يَهِ فِي كَا بِلِي مُسْكَرَهُ عَلَى ذَا لِكَ الَّذِي أَنْكُرَتُ مِنْهُ مَوْجُودًا لُكَ \* الْفَاكَمُ بَيْنَاءِ عِزْلِهُ \* عَرْبُومُلَكِكُ \* خَاءُ خَبُرِذَا لَكِ عَلَى مَصِنُوعًا نَكَ \* مَنْجَعَلْتَ الْخَبْرِمِنْ ذَالْكِ عَلَى دَانِهُ فَكُلَّ كُنْرُبِذَانِ وَصَعِنَانِهِ وَ وَأَفْيَصَمِيْهُ عَلَيْكُلِّ مَنْ ظَهُمَّ عَارِفًا لِصَرِبَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ جَالِوَالِكِ \* اَلْفَا يَهُ وَأَنْهُ عِبَسَالِكِ \* اَلْفَاعُ لَكِ لَكَ \* عُوْسُ مُلَكِّكُ وَ ذَاتُ الصِّفَاتِ النَّوْدِيْرِ وَالْأَخْلَافِ الأَنْكِيَةِ \* ٱلْفَاتِمُ مُعَارِفِالْنَاتِ الْأَبَدِيَةِ \* مَنْكَانَ سَبَيًّا

لإيجادِ عَلَمُ الرُّوحَانِيَّةِ وَالْجِسْمَانِيَّةِ هِ ٱلْفُلِّيُّةُ فِعَالَمَ الْنَاسِوِّيِّةِ صَادُضِياء ذَالِكَ فَاصَدِيَّة دَالِكَ و الفَيَّاءُ الْفَاحُ بِآمَالِكَ وَ الفَيَّاءُ الْفَاحُ بِآمَالِكَ وصَيفًا لَكَ \* مِنَامُنَظَآءً نُورُهُ مِنْ نُورُكُ \* وَكَاشَرَقَ فَيَمَّا مِ كُلِّيًّا لِكَ وَارْضَ حُرَّيْنًا لَكِ \* الَّيْ وَحِدَثُ لَأَجَلِهِ تَجَلِّيا لُكَ عَلَى عَلُوفًا لِكَ وَ ظُمَّا وُظِلِّ ذَالِكَ الَّذِي قَامَ بِطِلِّهِ عَجْمَعُ مُوجُ وَأَمْسَيْمَهُ بِالْأَظِلُ فِي أَرْضِكَ \* وَأَنَّدُ مُرْبِظِلَا لِعَزْعَظَمَ لَكَ \* وَاظْهَرُاتَ طِلَّ ذَاتِهِ عَلَى عَالَمُ الْعَسَدَمِ \* فَصَيْرِهَا وَجُودًا إِنَّ فَائِمَةُ وَالَّيْكَ رَاجِعَةً ﴿ غَيْنُ عِنَا إِذَا لِكَ عَمَنْ سِوالَهُ وَغَيَّاهُ ذَاتِهِ مِنْ ذَالِكَ ﴿ الَّبِي آغَنَتُ دَعُونُهُ فِي عَالَمُ الْأَنْوَاجِ لَنْ سَمِّعَهَا مِنَا لَارَوْاجِ مَنْ مَنْ لَتُ فِعَاكُمُ الْاَشْبَاجِ وَٱلْارُواجِ \* حَيْ كَاسَعَيْنَ الْعَلَاجِ \* مَنْ ظَهْرَ بَكِ مَكَادِمِ الْآخَلَاقِ \* فَعَيْل اللَّهُ مَكَلِّهِ صَلَاةً تَعْنِينِي بِهَاعَتَنْ سِوا لَهُ حَتَّى الْوُمَ بِغِيَّا لَكَ سُكُمُ الْأَمْرِ إِلَّكَ ﴿ وَيَلِمُ اللَّهُ مُعَكِّنِهِ سَلَامًا أَسَلَمْ مِنْ مُنْ كُلُّ مَنْ اللَّهُ مِنْ كُلُّ مَنْ بغيد بعنك و وسَلَّني النَّا مَن اللَّهُ عَنْكُ و وَسَلَّم عَن النَّا حَتْمَا عَالَمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْدُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا دَاعِيًا بِعَلَى صَبِرَةً مِنْكَ ﴿ وَأَجْعَلِ اللَّهُ مَوْجُودِي مُنْتَعَكَّى لَجِلْنَاتِ كُلِنَانَكِ وَمَظَاعِرُجْنِينَانَكِ مَنْ الْكِ مَنْ الْكِ مَنْ الْوَرُبِ لَكَ ﴿ وَاعْمَقُ عِجَهِيقِةِ حَفِكَ وَأَفْقِدَ نَعَبْهِ لَدَنْكِ وَأَفُومَ بِآمْرُكُ لِكَالِكُ

وصل وستاعلا لها دي البسيرالذي مُورَحَةُ لِلْعَالَمِينَ عَدَدُكُمْ عَلُونَ قَامَ بِجَلِيكَ إِلَى تُومِ الدِّينِ \* وَالْحِقْ الْمِلْكُونَ عَلَيْهُ مَيَّا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالِهِ الْفَاعِينَ بِيَرَفَهِ الْعَارِفِينَ بِمَاجَآءَ بِهِ النَّ كَانَ بِسَرِيعِتِهِ الْهَادِينَ الْمُهْتَدِينَ بِطَاعِيَا لَظَامِينَ بيكهادة وكضايه الفتآ بين تبعثرته الرافع بن لإعلام شربيته الْعَادِينَ لِانْتُ عَدُدَكَا لِهِ وَكَا لِحِيْمَ وَاكْلِنَ كَا لَحِيْمٍ وَأَخْذِي فَ زُمْ مَهِمْ مُ وَسَكُرُمْ عَلَى الْمُرسِكِينَ وَ وَالْحَدُقِهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿ المناه المتلقة التقلية الله مسل وسَمْ عَلَى أَوْلِ مَنْ ظَهَ رَفِي كَثِرُ الْحُبْ مِعْرَفَةِ ذَالِكَ فَأَخْرَقَ بِآنُوا رَاسُما آلِكَ وصَيفَانِكَ ﴿ ٱلْإِمَامُ أَلِجَامِعُ بَيْنَعَلَى ذَا لَكَ وَعَيْنِيَّةِ شُونِكِ \* الظَّاهِرُ بِالْخَلِافَةِ عَنْكَ بِكِ \* وَالْمَاطِزُ بَعْرَفَةِ عَيْدِغِيكُ مُنْتَهَى أَظُرُكُ مِنْ مُوجُودًا لَكَ \* عَيْنَ الْعَسَانِ الْعُنَامِيْرُ لِكِ \* صَاحِبُ فَاتِ قَوْسَيْنِ \* ٱلْعُنَاجُ بِالْعَيْنِ بَيْنَ لَامِينِ \* اَلْنَاظِرُبِكِ لَكُ بَيْنَ مِينِ \* وَأَلْبَادِزُ مِنْ حَفْرَلَكِ يَنْ نُونُكِينِ ﴿ وَالْعَلَامِيمُ الدِّعُوَ وَلَكَ بَنَ الْعَيْثَينِ \* وَالْمُبَارِدُ

الاَيْرَادُ وَهُمُ لِكَ بَيْنَ لَا تُنْبِينَ ﴿ مَنْ أَنْمَتَ مِمْ مَا شَرَعْتُهُ وَيَبَيْتَ بِمِ مْأَكُمُنَهُ بَيْنَ وَاوَيْنِ ﴿ مُمَ أَرْجَعَتُهُ لِكِ لَكَ بَيْنَ ذَآءٍ وَعَيْنِ ﴿ مَنْ نَفَصَّلْتَ عَنْهُ عَوَاكُمْ مَوْجُودًا لِكَ \* وَحَصَرْتَ بِ كَالَاتِ ذَالَكِ وَقُلْتَ فِي كَالِكَ بَينِينًا لَهُ وَتَعَظِمًا كِيَضَرَنِهِ وَكُلِّنِي إِلْحَصَنّا ، فَا مِمَا مِرْسُينِ ﴿ نَعَبَىٰ إِلَّهُ أُرَّةً الْسَيْضَاءُ اللَّتِي كُمْ نَتَجَزُ وَكُمْ تَفْسِيلُ الْعَبِيْرَى مِنْ فَرْدَانِيَّةِ الْكُلَّامِلَةِ وَقَيْلَمِهِ الْحَدِيِّةِ ذَالِكَ الْعَكِيَّةِ \* وَالْبِافُونَهُ الْعُزَّاءُ الِّبِي الْمُعَرَّاءُ الْمُعَالِمُ الْمُؤْلِدِ لِاَنَهُ لُوْرُكُ فَالْمُرْفَى مِنْ عَالَمُ الْلاَبَدِ \* لِاَنْهُ كَالْبُحُ بِلِكَ مَظْهُرُآنُوْارِذَالِكَ \* وَمَعْدِنْ آسْرَارِصِفَانِكِ \* عَنْ الْمِنْآدِ كُلَّانْكَ \* وَكُنْ فِي اللَّهِ عَلَيْنَالِكَ \* وَكُنْ فَيَحَمِّيمَةُ عِلْمَكِ الْفَتَانُ بَعِلُومَانَكَ \* ٱلْنَارِزُ بِكَ لَكَ \* وَأَوُولِا بَرِ ذَالِكَ " عَلَيْهُ بَيْنَ قَافِكَ \* مَنْ يَجَذَّنَهُ فِي سُورَةِ فَافِكَ \* وَٱعْلَىٰنَاكُ التَّذِيرُ مِنْكَ لِمِلْقُكِ \* وَآنَهُ كُمْ يَتَعَمَّا لَعَاكُمُ ٱلْأَبْدُ لِإَخْذِ الْبَافِ المِي لَكُ مِنْ عِبَادِكَ ٥ مِيمُ مُتَى فَالِكَ ﴿ حَارِيجًا وَ ذَا يِزِالْفَا سِنَةِ بِعَانِهِ ذَالِكِ \* الْمُهُمُّلِينُ أَنْوَادِ فَدُسِ ذَالِكَ عَ وَالْكَالْمَالِ عَلَى حَضَرَاكِ إِنْهَا لَكِ وَصَوْمَا لِكَ \* خَادْخَبُرُكِ عَلَى عِبَا دَكِ \* الْهُ كَانَ يَا فَعَالِيْكَ فَي كُلِّ لَمْ فَ فَعَبْنِ لَقِيبًا مِهِ بِكِ \* رَاءُ رَفِعَة

وَاللَّهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللّ عَلَى لَعَيْنَ عَلَيْ مَا يَرَكُ لَعَدُ وَهِي فِي الْعَدِينِ ﴿ لِأُولُولُا مُ مَا يَرَكُ لُعَدُ مَالْمُ مَنْ الْمَالِكُ لُمُ يُنِ ﴿ وَالْالْمَالِ عَلَى وَلِيَّ فِي الْمِلْكُ ﴾ لَا اللهُ مَن ا وَعِالِينُهُ مَا وَعِالِيكُ \* وَتَبْسَمَى مِنْ نُورُهِ بِنُورِكَ وَنُ نُورُكُ الْمُنُورُ لَخِلُومًا لَكَ \* الْمُعَنِّي بَقُولًا مَا مِنْ نُورًا لَهُ وَالْمُوْمِنُونَ مِنْ نُورُى ﴿ اَلْعَدَالُوا وَلُهُ مَا خَلَقَ اللَّهُ نُورُى ﴿ مَنْ تَمَا لَمُا لَمُ بِظُهُورِ ذَا تِرِ وَقَامَ بِشَمَا لُلْهُ عَالِمَ ﴿ ٱللَّهُ مَرَلِ عَلَيْهِ صِلَاءَ ذَالِكَ النِّي لَانعُ لَدُ بِعِدَةٍ وَلا عُصَرُبِياٍّ \* صَلاَّةً والمُدُّ بدوامِكَ القِيدَ ببقاتُكَ المالله الله كلَّه عَينكَ مِن خَلَقِكَ وَرَحْنِكَ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى الْعَدَابَ عَنْ عَلْقِكَ وَلَيْنَا آسَكُنَّهُ فِي نَصْلِكُ ﴿ فَلَهَا مَا حَفِظُ مَا بَابِنَعَ شِكَ وَ فَهُلُكُ مَنْجَعَلْتَ دِينَهُ مَا فِياً إِلَىٰ يَوْمِ اللَّهِ لَيْ فَنَ فَبَضَ عَلَى بِهِ فاخرالِ مَمَا نِ الذِّي هُوَلِعِبَادِكَ كَأَمُّ مُنْضَعَلَى أَنْجُرُ وَقَامَ بِلَكَ وَاسْتَمَاءَ بِنُورِ جَيْكَ الذِّي جَآءَ مِنْعِنْدِكَ وَ فَآجْعَلِ اللَّمَ بالصَّلُوهُ عَلَيْهِ مُسَّكِى بِأَوْلَيْهِ دِبِيهِ وَأَخِرِيَّتِهِ وَظَا هِدِيِّهِ وبالطيقيه حتى قوم باكل الكالية مراقبا باليحضراك فَاسْتَمْنِينَ بِوُرِدَالِكَ ﴿ وَالْسَلَا عِبَالِ تَعَلِيًّا نِ صِفَالِكَ

وَآدِجِعُ بُورُكِ الِيَكَ \* وَآجْعَلَنْ الْصَلَا وَعَكَيْهِ صَلَّى اللَّهُ وَ سَلَمَ عَلَيْهُ مِينٌ وَصَلَ الْمِلْكَ بِيرِ وَ وَصَارَمَ ظُهُرًا لِنَهَ لِكَ نِيهِ وَفَامَ بِنُورِكَ دَاعِيًا إِلَىٰ تَسْرِيعِيِّهِ \* وَآجُعَلَىٰ رَبِ مِنْ عَفَقَ كَجُوَّ حَقَيْقِينِهِ \* لِانْهَاحَقِيقُكُ \* وَيُسْلَكُ بِشَرِيعَتِهِ لِآنَهَا مِنْكَ رَآغُرِفُنِي فِهِ إِلْحَدِيْتُكِ ﴿ وَقُونَى بِقُوهِ وَآحِدِيْتُكِ ﴿ حَتَّى فَوْرَ بَالِجُمْعِ وَالْفَرْفِ لَمِضْ لَكِ وَاجْعَتْ لَى عَدَبِعِ فِيكَ ﴿ وَلَا عَبْ كَاعَدُ وَ مَعَكَ حَتَى اَفُوْمَ بِكِلَكَ ﴿ وَأَنظُ بِعِينَيْكَ فَأَفْقِدُ مَا سِوَالَةِ ﴿ وَالْحِقَ مِا لِصَلَاهِ عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ وَمَ كَمَ عَلَيْهِ وَأَضْعًا يَرِ الَّذِينَ نَظُرُوا إِلَيْهِ ﴿ وَأُولَةِ وَفَا مُواعَلَى إِلَّهِ سَرِيعَتِهِ فَوَصَلُوا إِلَّهِ وسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَكِينَ ﴿ وَالْحَيْنُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿ آمْنِهِ عَنِي في المنافع المناه المنا المالمر الجيم **多一个人的证明** اللهُ مَن وسَلِ عَلَى مَن فَعَت بِهِ وَجُودَ عَالَم الانكانِ و وَاظْهُنَ بِهِ يُحُدُهِ وَكُلُ مَوْجُودٍ مِنْ كُلِّ زَمَا إِن ﴿ وَبَدَّا تَ إِلَّا مُرَالِدًا فِي \* وَخَمَّتْ بِهِ الْعَزْمَرِ الْعِيْمَا لِيَ \* فَقَامَ إِنَّ مِنْكَ إِلْحَلْفِكَ دَاعِبًا الْحَاكَمَدِيَةِ ذَالِكَ وَوَكِيدِ يَرْصِفَا نَكِ \* وَهُوَالْبَاطِنُ الِيَ بِحَقِيقَيْهِ وَمَعْنَا مُ ﴿ وَالظَّاهِ الْكِ بِصِوْرَتِهِ وَمَعْنَا مُ ﴿

مَنْ جَعَلْتَهُ وَلِلَّهُ لِلْوَجْفَاتِ عَلَى ذَالِكَ ﴿ يَجَعِبُهُ ذَالِمُ الْفَالِّتِ ﴿ لة رَكْنِ عَلِيًّا إِنَّ لَا الْمُعَالِكُ و الْمُعَالِمَةُ مِهَا جُزِيًّا لَكُ الْوَاسِطَةُ يَنِكَ وَبَهِنَ عَنَاوُقَا لَكِ ﴿ فَقَامَ إِلَىٰ لِلْافَةِ عَنْ ذَالْكِ ﴿ لِذِخَلَعْتَ عَلَيْ خِلَعَ مِعَالِكَ \* ٱلْأَخِذُ مَنِكَ وَٱلْفَسِمُ عَلَى عِبَادِلَ \* ٱلْفَالِمُ إِذَا لَهُ الْعُطِي وَإِنَّا الْقَاسِمُ ﴿ اللَّهُ مُ مَلَّا عَلَيْهُ مِلَّا فَ نَعْنَمُ ليها آبواب رَحْمَيْكَ ﴿ وَلَنْ دَعَمَيْكَ ﴿ وَلَنْ عَجَهُمَا آبُوابَ عَضَبَكِ ﴿ وأعذب بك منك \* وأرضي إلى وأفتع لم أبواب رحميك \* لِادَحْتُمُ الرَّاحِبِينَ \* وَٱسْتَلَكَ اللَّهُ مُعَيِّفُ غَرَةً سِيَدِيَا أدُّمُ عَلَيْهِ السَّكُومُ \* وَيَرْفِعَةُ سَبِّيدِ فَالدُّربِينُ عَلَيْهِ السَّكَومُ \* وَيِجَاوَ سَيِّدِنَا نُوحُ عَكِيْهِ الْمُلَامُ \* وَبَيْكُومَ سَيِّنِوَا إِرْهُمُ عَلَيْوَالْسَكُومُ ﴿ وَبَعِيدُقِ وَعَدِسَيْدِينَا السُّعْبِكَ عَلَيْهُ السَّكُومُ وَيُنَاجَا وَسَبِيدِنَا مُوسَىٰ عَكَيْدِ السَّكَامُ \* وَيَرْفِعِ سَبِدِنَا عِنْي عَلِيْوَالسَّلَامُ ﴿ ٱلْأَنْصِلَ عَلَى سَبِدِنَا عَلَى عَلَيْهِ ٱلسَّلَامُ ﴿ اللهة صَلَعَلَى الرَّحْمَةِ الْحَامِلَةِ لِلْحَاقِ مُطْلَقًا عَبُولِكِ الَّذِي ارْدَتْمُ مِنْ يُؤْرِلُ يَحْفَقُا مَنْ أَوْدَتْمُ يُمَّالِ ذَالِكَ ﴿ وَزَيْنَتُهُ إِلَّالِهِ صفِ اللَّهِ \* مَنْ أَنْ لَنْهُ أَوْلًا إلياعًا لِمَ الأَدْفَالِحِ دَاعِيًّا بِكَ لَكَ الْحَدِيْرَ ذَانْكِ \* ثَانِيًا الْمَاعَاكِمَ خَلْقِكَ \* وَرَاعِيًا بِكَ اللَّهُ \*

مُبَيِّنًا لِفَهُ إِنَّةِ ذَا لِكَ \* وَلِرَفَعُ الْوُهِيَلِكَ \* وَخَفْضِ مَا سِوَكَ مُؤَانِّ لَتَ عَلِيهِ كَأَ لِكَ فَأَخَذَهُ هُوَينَ عَيْبِهِ الْمُطْلِقَ الْيُاوْجُودُ الْمُعْفِقَ مُعَنَّى لِنَ مِنْكَ مِنْكَ مِنْ وَفَا مَنِعَلِيكَ وَاكُلَّ مُنكِّارِمُ الْاَخْلَاقِ لِكَ وَعَلَمُ امْنَهُ كُيْفَ الْوُصُولُ إِلَىٰ حَصْرَكِ ﴿ ذَاءُ رَحَيْكَ عَلَى كُلَّ مَنْ عُ مَّا يُحَانِ الْمُعَلُوفَانِ الشَّارِيِّرُوكُلُ مَعْدُ \* إِنَّ يَا وَجَالِيهُ وَإِوْجَالِلُهُ مِن كُلِلَ مَنْ \* مِيمُمُلِكِيةِ ٱلدِّلَةِ الشَّفِيعِ يَوْمُ الْمُشِيعُ مِنْ \* بِهُ مَانِ ذَا نَكِ الْأَفْدَيَةِ ﴿ طَآءُ طَهَا رَوْ ذَا بِهِ لَذَيْكَ ﴿ فَأَهُ طَرُفِيَّةٍ فِي كَا يَعْنِيكِ \* الْمَنْكَانَا وَكِالِكُ مِنْ مَقَامِ السَّنْبِيهِ اللِيَعَنَامِ النَّذِيهِ لِلْإِلْكِ ﴿ وَيُطْلِقُ وَالْكَعَزَ لِلتَّنْزِيرِ وَالسَّفْسِيهِ وَعَنْ فِي إِلَّا لَا طِلْلَاقِ بِغِيالَكِ ، فَصَلَ اللَّهُ مَ عَكَيْدُ صَلَّاةً لاَ انفِطا كَمَا يَنْكَ وَلاَعَدُدُ بَعِثُدُ هَا الْإِجْدِدِ عَدِكُ \* ذَائِمَةً بِدِوَامِكَ الْفِيَةُ بِهِفَ آلُكِ ﴿ وَيَمْ عَكِنُوسَكُومًا لَا اغْطَاطَكَهُ مُلِكَ ٥ بِعِدَدِ مَا ذَكُرُكُ بِهِ خُلْقَكَ وَيَعَدُوا مِنَا نَكِ عَلَيْحَنُو فَا نِكَ ذَا مِنَّا بدِوَامِكَ الْمِا بِمِعَالِكَ وَسَلَمْ إِلَا فِحَفَى الْعَنَالَةِ بِهِ وَمَ الْعَرَضِ عَكَيْكَ وَالْحِوْالِصَلَاوَ عَلَيْهِ صَلَّى اللهُ وَكُنَّ مَا عُلَيْهِ اللَّهِ اللَّلَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ اللَّهِ ا يَكَالِهِ و وَتَعَذَّسُوا بَيْقُدبِيهِ وكَا نُوا مَظْهُ وَالْحِقَالِقِ آسُرا حِضَةٍ فَقَامَ فِي كُلِ عَصْرًا خِذَى عَدَدَ هِمْ يَنْشُهُ كَا لِأُمَّتِهِ \* وَكُنَا أَكِفْ

بالصِّلُوهِ عَلَيْهِ صَلَّى لِلهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ الْمَعْمَا بِرِ الَّذِينَ احْذَوْ الْعُلُومَ وَأَظْهَرُوا بِالْاَثَةِ فَقَامَتْ بِهَا أُمَّتُهُ الْمَايُومِ لَلْفُونَ عَضَرَتُهُ ﴿ وَاجْعَتُ لَهَا لِهِي مِنْ شُوَرَ سِوُرِهُ ﴿ وَلَيْنَ خُلْعَةً الدَّعْوَةِ بِهِ \* حَتَّى قَامَرَ مَدْعُوا كِيكَ عَلَى وَرُمْنِكَ \* وَسَكَرُمُ عَلَى يُكِينَ \* وَالْحَدُ لِلهِ رَاسَتِ الْعَالِمِينَ \* المنظلة الاعتقالة المنطقة المقالح النجيم الله مَصَلَوبَ إِعَلَى رَعَيْنِ أَحَد بَرَالْذَاتِ ﴿ مَظْهَر سِرَالْتَعِينِ الأوَّلِ لَهُ مَا مَا يَهُ الصِّفَاتِ \* يَا فُونَهُ عَيْنِ جَمِعُ الْوَاحِدِيَّةِ الظام رباي لك بأبكأ لونجية وأبكام لأنمآنك وصفاال عِنْدَمُا اسْتَوَتْ عَلَيْهِ الرَّهْ الرَّهْ الرَّهْ الرَّهْ الرَّهْ الرَّهْ الرَّهْ الرَّهْ الرَّهُ اللَّهُ الرَّهُ اللَّهُ الرَّهُ اللَّهُ الرَّهُ اللَّهُ اللَّلَّالِيلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا ربوب من مست عنه حقيقة كالحقيقة من عوالم الإمكان السَّطَلِلْةُ بِطِلِلَالُالُولُوبِيِّةِ ﴿ وَعَنَيْتَ لِمِنْ وَالْحَقِيقَةِ بِحَقَّقِهِ وَكُلِّي الْمُصَادِّةُ الْمُ فَالْمِا مِرْبِينِ \* بَيْنِيًّا لِفِصَلِهِ \* جَوْهَدَ بَحُ النَّابِ الْمُلْكُونَةُ بِمَا نُوْارِ النَّا لِمَانِ عَلَى حَبَرِ بَعَلِمَ النَّاتِ « وَالْوَلُودُ وَيَهُمُ الْأَسْمَاءِ وَالْعَيْفَاتِ ﴿ الْحَامِلَةُ لِلْإِنْوَارِ السَّاطِعَاتِ سِرُكُ الْجَامِعُ الْحِصَرَاتِ فِحَصَرَتِ الْعَمَا لَهُ وَجَالِكَ الْاعْظِم

فِعَاكِمُ الْمُتَّآءِ \* ٱلْمَا يِلُامِيُورِ الْاسْمَاءِ وَالْصِيفَانِ ﴿ النَّفِيطُهُ الْكُبُرِغُ، الَّبِي لَفَتَمَدَّتُ عَنْهَا أَكُرُونُ الْعَالِلَاتُ \* وَأَجْمَعَتُ بِهَا الْكِلَمَا تُالنَّا مَّاتُ ﴿ وَمَا لَفْتَ بِهَاعُوالْمِرَالْارْضِ وَالسَّمُواتِ ﴿ مَنْ كَا مَ بُورِكَ فِي عَالَمُ اللَّهِ هُونِ وَ وَكَا نَبَرِسِوا لُوجُودِ فِ عَالَمَ الْجَبَرُوتِ \* الذَّي إِلَمْهَرَت حَقِيقَة كُلِمُوجُودٍ \* مُكَارَ عَهْنَا لَاسْتِوَالِكُ فِي عَالِمُ الْلَكُونِ \* وَكُوْمًا لِحَبَيقَةِ اسْرَارِ فَدْسِكَ فِهَا لِمُ النَّاسُونِ ﴿ فَصَلِّلِ اللَّهُ مَ عَلَيْهُ صَلَّا النَّاسُونِ ﴿ فَصَلِّلَا لَلْهُ مَ عَلَيْهُ صَلَّا النَّاسُونِ ﴿ فَصَلِّلِ اللَّهُ مَ عَلَيْهُ صَلَّا النَّاسُونِ اللَّهِ مَ كَلَّهُ مَ عَلَيْهُ مِعَلَّمْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِعْلَمْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مِعْلَمْ اللَّهُ عَلَيْهُ مَعْلَمْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِعْلَمْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مِعْلَمْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَّا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّا لِللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ كُلِمُوجُودٍ \* وَبِعِدَدِمَاحُوتِ الْعَوَالِمُ مِنَاكِودِ \* صَلَاً يَجِي بها رؤجي برُوجه ﴿ وَيَغِمُ بِهَا يِرْحَفِيفَتِي عَفِيقَتِهِ ﴿ فَأَغَفَقُ حَقَا لِيَ جَعَيْهَ فِعَوَ لَيْهِ مِجَهِيعَة حَقِب \* كَاظَاهِرِ بَالْا ظَهُورٍ ﴿ وَيَابِا طِنُ سِلابِطُونِ ﴿ يَانُورَالنُّورِاشِعُ نِذِآبِ كَاسَعَتُمَنْ نَا دَالَهُ بِمُطْنِ الْحَوْثِ \* وَنَوْرُفِ بِنُورِيَجُهِ لِمَا لِذَاتِ وَآيِدُ نِهِيرِوجَيْفَةِ كَنْزِمَعْ فِهُ وَلَالْاتِ الْأَمْاءُ وَالْفِيفَاتِ عَنَّى مَوْرَمُنَا دِيًّا بِكِيَّ الْمُعَضَّرَتِكِ ﴿ وَهَا دِيًّا بِكِ لَكُ عَكَيْكَ وَالْحِفْنِي بَيْكِيهِ وَتَحْقِفْنِي عِينِهِ وَآيِدُ فِي وَعَرِفْنِهَا يَا وَمُعَوْفَةً اسَكُ بِهِا أَمَوْاجَ لَلْهُ مِنْ وَكُنْسَ إِمَا مِنْ تَجَيَالْفَضَلِ وَعُلْبُهِ إِنِهَا عَلَى نِهَا عِلَى نُهِ الْمُحَمِّدِهِ \* حَتَى تَوْجَلَكِي بِهِا الْمُحَضَّرَتِ \* أَ

فَالُونَ بِكِ قَائِمًا لَكَ بِم \* وَصَاّ فِيًّا عِنَ السِّينِي بَعِبْتِهِ الْبَيْحَيْنِ إِلَّهِ هُمَّ عُنْزُ حُتِكَ فَأَسُكُمْ بِهَا آمُهُ إِلَيْكَ وَأَنْظُرِهِمَا مِنْهُ بِهِ الَّيْكَ \* وَكُلُّو بالصَّلاة عَكَيْهِ صَلَّالَهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْهُ عَلَيْهِ عَلَ حَقِيقَةِ أَحْدَيْنِهِ \* وَنَشَرُوا أَعْلَامَ شَرِيعَةِ مُحَدِّيْتِهِ \* وَلَجْعَلْنِي يارت فائمًا بِرَبِعَيْهِ عَالِمًا جَفِيقَتِهِ وَيُورُفَ لَيَ إِنْ رَ النور بناعًا لم مَا فَالْعَسُدُورِ أَكُومِنِي بُورِجَا لَكِ يَاكُرِيمُ يَا رَحِيمُ ﴿ وَمَنْ عَيْصَمُ اللَّهِ فَعَنْدُ هَدُ كَالْحِاصِرَاطِ سُتَقَيْعٍ ﴿ وسكرة عَلَى الرسلين \* وَالْحَدُ يَلِهِ مَبْ الْعَالَمِينَ آمْنِ الْعُجْبِرَ المنواكف الخبيم ٱللَّهُ وَإِنَّا مُثَلُكُ يَا عَالِمُ الْخَفِيَّةِ يَامِنَ الشَّمَاءُ بِعِيدُ رَبِّم مَبْنِيَّةً نَامِيَّالْاَصَ الْمِيْدُدَيْهِ مَدْحِيثَةُ ﴿ وَمَا مِنَا لَشَمْسُ فَالْقَرَبُو رِجَلَالِهِ الْمُوفَةُ مُضِيَّةً \* وَمَا مُقِيلًا عَلَى كُلْهَ إِن كَيْهُ \* وَمَا مُنْكِرُ رعُبِ لِلْ أَيْفِينَ وَأَهِلُ أَلِيلَةً \* وَيَا مَنْ حَوَا بُحُ الْخَلْفَعِثِ لَهُ مَعْضِيَة \* وَكَامَنُ مَنِي يُوسُفَ بِنَا لَعَبْدِيَةِ \* وَكَامَنُ لَيْنَ لَكُ بَوَّابُ عَادِي وَلِأَصَاحِبُ بَغِنْنَى وَلَا وَزَبْرِ وَفَيْ عَلَى وَلَا عَنِهُ تَبْكُنْ عَلَى \* وَلَا يَزُدُا دُعَلَى وَالْجَالِا كُمَّا وَجُورًا صَلَّاعَلَى إِلَّا

الْعَدُووَالِهِ وَاعْطِبَى مُولِمَا قَلَ عَلَى كُلِّ فَيْ وَقَدِرٌ ﴿ الْمِحَدُ الْمُحَدُ الْمُعَدِينَ ﴿ \* \* \* \* الْمَحْدُ الْمَا مَعْمَ الْمُأْحِدِينَ \* \* \* \*